verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# محنة الإسلام الكبرى

أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدى المغول





تأليف، د. مصطفى طه بدر

ال عمال المختارة --





### الألف كتاب الثاني نافذة محلى الثقافة العاطية

الاشراف العام الدكتور/ سمير سرحان رئيس مجلس الإدابة

> رئيس التحيير **أحمد صليحة**

> > هديرالتحرير

محزت عبدالعزيز

سکتبرالتحریر **علیاء اُ ہو شادی** 

المشرف الفني العام محسنة محطية

#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

### محن الأسلام الكرى أو ذوال المخلافة العباسية من بغداد

زوال اكنلافة العباسية من بغداد على أيدى المغول

تألیف د.مصطفیطه بدر



الهيئة المصرية العامة للكتاب ٩٩٩٩



## الفهرس

| الصفحة     |     |        |      |       |       |       |        |        |        |        |        | 8     | الموضوع  |
|------------|-----|--------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| ٩          | •   | •      |      | •     | •     |       | ٠      | •      | ٠      |        | ٠      | •     | تصدير    |
| ١٣         | ٠   | ٠      |      | ٠     | •     | ٠     | •      | ٠      | ٠      | •      | •      | •     | مقدمة    |
|            |     |        |      |       | Ü     | الأوا | باب    | 11     |        |        |        |       |          |
|            |     |        | ä    | باسيا | الع   | رفة   | بغيا   | ف ال   | Læ     | ض      |        |       |          |
| ١٧         | •   |        | جقة  | السلا | من    | ىيين  | لعياس  | فاء ا  | الخل   | لص     | : تذ   | لأول  | القصال ا |
| 17         | ٠   | ريه,   | نی ب | بهد ب | فر ہ  | ی آخ  | ة حت   | ىباسىي | ه الم  | خلاف   | ف ال   | ضع    | نبذة عن  |
| ١٨         | •   | •      | ٠    | ٠     | ٠     |       | ابه    | واسب   | جقة    | لسلا   | دل ا   | سمحا  | ۱ ـ اذ   |
| ۲.         | ٠   | ٠      | ٠    | ٠     | ٠     | ٠     | طين    | السيلا | سية    | شخ     | بعف    | ') خ  | 1)       |
| 37         | ٠   | وقى    | سلج  | يت ال | د الد | أفرا  | ن بین  | ضامر   | ح الت  | م روز  | نعدا.  | ب) ا  | ( ۱      |
| Y0         | ٠   | ٠      |      | •     | ٠     | •     | +      | نابكة  | ולי    | ً دولِ | ظهور   | ج)    | . )      |
| 44         | •   |        | •    |       | •     | •     | ميلية  | أستماء | ة الا  | طائة   | لمهور  | à ( ) | )        |
|            | فى  | رما    | واث  | سيين  | ميسا  | ء ال  | لخلفا  | لقة ا  | سلاج   | لة ال  | معاما  | ىسن ، | ۲ _ ح    |
| 44         | •   | ٠      | ٠    | •     | ٠     | راق   | ن المع | ئى مز  | لجوة   | الس    | لنفوذ  | إل اا | ذو       |
| 49         | ٠   | ٠      | •    | ىراق  | ی ال  | رة في | الأخي  | سيين   | حباس   | الم ال | ្រំ: វ | لثاني | القصل ا  |
| 49         | •   | •      | ٠    | •     | •     | •     | ٠      | ٠      | •      | خلية   | الدا   | حالة  | 71 - 1   |
| 49         | •   | •      | •    |       | •     | •     | •      | سية    | السيا  | حية ا  | الناء  | ( 1   | )        |
| ٤٧         | ٠   | •      | •    | ٠     | ٠     | ٠     | ٠      | بيسة   | الحرا  | حية    | النا   | (     | )        |
|            | 'مل | ټه ، ا | شيع  | مل اا | ١ ، ٩ | الست  | أهل    | ٠ مَي  | طائف   | ية ال  | الناح  | ( -   | )        |
| ٤٩         | •   | ٠      | •    | ٠     | ٠     | ٠     | •      | ٠      | •      | ، ٦    | لذمـ   | 1     |          |
| 07         | •   | •      | •    | *     | •     | ٠     |        | انية   | البعمر | مية    | الناء  | ( )   | )        |
| <u>۵</u> ٤ | •   |        |      |       | •     | +     |        |        |        | ā      | 1: 11  | 711.  | 11 4     |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ع ۵    | (أ) العالم الاسلامي في عهد استقلال الخلفاء · ·                                                                                                                                               |
| ٥٤     | ١ _ الدولة السلجوقية في فارس ٠٠٠٠                                                                                                                                                            |
| 70     | ٢ ـ الدولة الخوارزميـة ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                 |
| ٥٧     | ٣ _ الاسماعيلية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                    |
| ٥٩     | ٤ ـ الدول الأيويدــة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                               |
| ٦٢     | ٥ ــ الروم السلاجقة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                |
| 78     | ٠ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ -                                                                                                                                                      |
| 74     | . ب ) علاقة الخلافة العباسية بالمدول الاسلامية · ·                                                                                                                                           |
|        | <ul> <li>١ ـ تأمين العراق من الأخطار الخارجية • الخلفاء الخلفاء العباسيون وسلاجقة فارس ، الخلفاء العباسيون والدولة الخوارزمية استدعاء</li> </ul>                                             |
| 3.5    | الخليفة الناصر للمغول ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                  |
| ٦٨     | <ul> <li>٢ ــ نشر نفوذ الخــلافة العباسية في العـــالم الاسلامي · علاقات الخلفاء العباسيين مع الأيوبيين ، علاقاتهم مع الاسماعيلية ، أثر هذه العلاقات في مصير الخلافة العباسية · ·</li> </ul> |
|        | الباب الثاني                                                                                                                                                                                 |
|        | انتشار نفوذ المغول                                                                                                                                                                           |
| ٧٣     | الفصل الأول: البيئة المغولية وأثرها في تكوين المغول · · · الفصل الأول · · · المعالية : منغوليا ، سطحها . مناخها ، نباتها ،                                                                   |
| ٧٣     | حيوانها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                  |
| ٧٦     | ٢ ــ معيشـــة المغول ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                       |
| ٧٧     | (١) الماكل ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                           |
| ٧٨     | ( ب ) الملبس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                     |
| ٧٩     | ( ج ) المسكن ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                          |
| ٨٠     | ( u ) القرانين : نظم الزواج ، القوانين الجنائية · ·                                                                                                                                          |
|        | ( هـ ) الدين - الشامانية ، معتقداتها ، رجال الدين                                                                                                                                            |

الموضوع

| ٨٢    | معارفهم • نفوذهم • • • • • • •                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٣ - صفات المغول: الصدفات الجسمية وملاءمتها للبيئة                                                                                       |
|       | المغولية ، الخلقية : الشجاعة ، الصراحـة ، الطاعـة ،                                                                                     |
| 45    | الصبر ، الفروسية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                            |
|       | ٤ - جيوش المغول: تنظيمها ، امدادها بالأسلحة ، خططها                                                                                     |
| ۸۹    | المحربية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                              |
|       | <ul> <li>المغول فى نظر المؤرخين : ابن الأثير ، ياقوت ، الجوينى .</li> <li>روجر بيكون ، وليام الكربينى ، مجموعة كمبردج دوسدين</li> </ul> |
| 97    |                                                                                                                                         |
| ۹٥    | ٦ ـ رأينا الخاص في المغرل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                   |
| 99    | الفصال الثاتي : توحيد المغول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                  |
| 99    | ١ ــ تصل المغول ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                     |
| ١     | ٢ ـ الأمم المغيلية القديمة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                |
|       | ٣ _ حالمة الأمم المغولية القديمة حتى أوائل القرن الثاني عشر                                                                             |
| ١     | المیلادی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                          |
| ١٠٢   | ٤ ـ توحيد الأمم المغولية القديمة على يد تيموجين ٠٠٠٠                                                                                    |
| ۱۰۳   | <ul> <li>١ ) حريب تيموجين مع الأمم المغولية المتحالفة</li> </ul>                                                                        |
| ١٠٤   | (ب) حروب تيموجين الفردية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                           |
| ٤٠١   | ١ _ حرب المركيت ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                               |
| ٥٠١   | ۲ ـ حرب النيمان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                             |
| 1.1   | ٣ _ حرب التتار ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                  |
| 7:1   | ٤ ــ حرب الكريت ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                             |
| ١٠٩   | الفصل الثالث: التوسع المغولي في اسبيا وأوربا ٠٠٠٠                                                                                       |
| 1 • 9 | ۱ _ جنکیزخان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                      |
|       | ( 1 ) المرحلة الأولى : اخضاع امارات الكمكمجيت                                                                                           |
| 11.   | والقرغيز والريفور وكياليج والملج بمسب                                                                                                   |
|       | (ب) الرحلة الثانية • حسروب جنكيزخسان في مملكة                                                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.    | التنجوت في كوريا ، حروب مع أسرة كين • (ج) المرحلة الثالثة : حروب جنكيزخان ضد امبراطورية خوارزم ، القضاء على سلطان مصمد خوارزم                                                          |
| 111    | شاه ، طرد جلال الدين منكبرتي الى الهند ٠٠٠                                                                                                                                             |
| 115    | ۲ ـ عهد خلفاء جنكيزخان ( أجطاى وكيوك ) ٠٠٠٠                                                                                                                                            |
|        | ( أ ) نشر نفوذ المغول فى الصين : قضاء أجلطاى على الصين اسرة كين ، محاربة أجطاى لأسرة سنج فى الصين                                                                                      |
| 111    | الجنوبية ، أخضاع أجطاى لكوريا ٠٠٠٠                                                                                                                                                     |
|        | ( ب ) نشر نفوذ المغول في الوريا : حملة باتو وأعمالها                                                                                                                                   |
| 110    | الحربية في روسيا وبولونيا وهنغاريا ٠٠٠٠                                                                                                                                                |
|        | (ج) نشر نفوذ المغول فى غرب آسيا: قضاء أجطاى على نفرذ جلال الدين منكبرتى ، نشر نفوذ المغول فى ادرييجان وجورجية وأرمينية ، تغلغل النفوذ المغولى فى بلاد السروم السلاجقة وأرمينية الصسغرى |
| 111    | (قيليقية) وسورية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                  |
| 14.    | (د) غارات المغول على أملاك الخولفة العباسية: غورات المغول السنوبة على العراق ، الخليفة المستنصر والخطر المغولى ، الخطر المغولى في أوائل عهد الخليفة المستعصم                           |
|        | الباب الثالث                                                                                                                                                                           |
|        | الفتح المغولى للعراق                                                                                                                                                                   |
| 177    | المقصعل الأولى : بغداد قبيل الفتح المغولي ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                      |
|        | <ul> <li>ا طبوغرافیة بغداد: اشارة الی بغداد کما بناها المنصور اتساعها ، بغداد الشرقیة و محلاتها ، اتساع بغداد الشرقیة فی ایام بنی بریه و السلاجقة ، بغداد عند محاصرة هولاکو</li> </ul> |
| 175    | لمها : محلاتها ، قصور الخلفاء وما بقى من ماضيها •                                                                                                                                      |
| 14.    | ٢ ـ حكم المستعصم بيغداد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                    |
| 17.    | (١) الحلاقه وصفاته ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                              |

| الصفحة | الموشوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ١٣٢    | ( ب ) الحالمة الداخلية في عهده                          |
| 177    | ١ ـ النزاع بين الرؤساء في بغداد ٠٠٠٠                    |
| 140    | ٢ ـ خسعف الجسيش ٢ · · ·                                 |
| 177    | ٣ ـ اضطراب الأمن في بغداد ٣                             |
| ١٣٧    | ( ج ) الحالمة الخارجيـة ٠٠٠٠٠٠٠                         |
| ۱۳۸    | ١ ـ العالم الاسلامي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                           |
|        | (1) مصر                                                 |
| ١٤٠    | (ب) بلاد الشام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                |
| ١٤٠    | ( ج ) آسيا الصغرى ٠ ٠ ٠ ٠                               |
| 181    | ( د ) بلاد الجسزيرة ٠ ٠ ٠ ٠                             |
| 121    | ( ه ) الاسماعيلية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                             |
|        | ٢ _ علاقـة الدول الاسمالامية بالخالفة في أيام           |
| 731    | المستعصم                                                |
| ١٤٧    | الفصل الثاني : حملة هولاكو ٠٠٠٠٠٠٠                      |
|        | ١ ـ اعداد الحملة: ارتقاء مانجوعرش الخانية ، حملة فارس ، |
|        | اعدادها ، نصعیحة مانجو لهولاکن قبل سیره ، خصروج         |
| ١٤٧    | هولاكو من قره قورم ، الطريق الذي سلكه هولاكو .          |
|        | ٢ _ قضاء هولاكو على الاسماعيلية : ضعف ركن الدين         |
| 101    | خورشاه ، الدور الذي قام به نصير الدين الطوسي            |
|        | ٣ ـ قضاء هو لاكو على الخلافة العباسية: وصول هو لاكو الى |
| 107    | همزان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰             |
|        | (١) دعوة الخليفة المستعصم الى التسليم : تبادل           |
| ۸۵۸    | المراسلات بين هولاكن والخليفة . ٠ ٠ ٠                   |
|        | ( ب ) الاستعداد للحرب: استيلاء جيوش هولاكو على          |
|        | الأماكن الواقعة في الطريق ، استثناس هولاكو برأى         |
|        | الفلكيين ، راى الفلكي حسام الدين ، رأى نصير             |
|        |                                                         |

المعفدة

|           | ( ج ) مسيرة هولاكو الى بغداد : محارلة استمالة الأتراك            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
|           | في جيش الخليفة ، ارسال بيجونويان لمهاجمة بغداد                   |
|           | من الغرب , حروب بيجو نويان مع جيوبش الخليفة ،                    |
| 771       | وصول الجيوش المغولية الى بغداد ٠٠٠٠                              |
| 179       | ( د ) حصار بغداد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                 |
|           | ( ه ) سقوط يغداد : محاولة المستعصم استمالة هولاكو                |
|           | قتل سليمان شاه الدفتردار ، عرض كيار أهل                          |
|           | بغداد تسليم المدينة الى هولاكو ، تسليم الخليفة ،                 |
|           | دخول الجيوش المغولية ببغداد ، أعمال القتال                       |
| 174       | والنهب ، اذلال الخليفة ، قتله • • • •                            |
| ۱۸۰       | ( و ) اتمام فتح العراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                               |
| ١٨٧       | <b>فصل الثالث :</b> موقف أهل بغداد من الفتح · · · ·              |
| ١٨٧       | ــ موقف أهل السينة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| 1 1       | (أ) الخليفة المستعصم ٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| 19.       | (ب) الدفتردار الصغير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| 191       | ( ج ) سلیمان شاه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                               |
| 191       | ــ مرقف الشبيعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| 198       | (1) موقف الوزير ابن العلقمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|           | ١ - المؤرخون الذين يتهمون ابن العلقمي بالخيانة                   |
| 198       | وأقوالهم ٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| ۲٠۲       | ٢ _ المؤرخون الذين يبرئون ابن العلقمى واقوالهم                   |
| 4.8       | ٣ - مجهرد الفرنجة في بحث موقف ابن العلقمي                        |
| ۲٠٧       | ٤ _ تحليل أقوال المؤرخين في موقف ابن العلقمي                     |
|           | ( أ ) تحليل أقوال المؤرخين الذين يتهمون ابن                      |
| ۲٠۸       | العسلقمي ٠٠٠٠٠                                                   |
|           | ( ب ) تحليل أقوال المؤرخين الذين يدافعون                         |
| 117       | عن ابسن العلقمي ٠ ٠ ٠ ٠                                          |
| 717       | <ul> <li>الرأى الأخير فى ابن العلقمى</li> </ul>                  |
|           | موقف أهل إلذمة : انضمام اليهود للمدافعين عن بغداد                |
| ۲۱۰       | مساعدة السيحييين للمغول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| <b>۲1</b> | خاتمة القول في ذو أل الخلافة من بغيداد                           |

#### 

هذا الكتاب يبحث في تاريخ عصر يعد بحق من آهم العصور الاسلامية ، هـو ذلك العصر الذي ظهرت فيـه دول اسلامية \_ كالدولة السلامية والدولة الأيوبيـة \_ كان لها أثر بالغ في تقدم الحضارة الاسلامية وفي حماية الاسلام من خطر الصليبيين ، وذلك على الرغم من ان هـذا العصر كان عصر انحلال الدولة العباسية الذي انتهى بسقوط بغداد على أيدى التتار سـنة ٢٥٦ هـ ( ١٢٥٨م ) وزوال الخلافة العباسية وانتقالها بعد قليل الى مصر ، حيث حلت القاهرة العباسية وانتقالها بعد قليل الى مصر ، حيث حلت القاهرة من قبلهم \_ بالدفاع عن الاسلام ، وآحرزوا نجاحا تاما في الـوقوف في وجه التتار الذين اجتاحوا الدول وثلـوا العروش في الشرق والغرب \*

وان بعض مظاهر العصر العباسى الشانى فى الدول الاسلامية عامة وفى العراق خاصة قد نالت ما تستحقه من العناية والاهتمام ؛ بفضل ما بذله الدكتور مصطفى طه بدر من جهود فى اماطة اللنام عن كثير من المسائل التاريخية المعقدة ، ولا غرو فقد ألقى على هذه المسائل ضوءا كشف به عن كثير من غوامضها ، وأرجو أن يلقى ظهور هذا الكتاب الممتع ما يستحقه من اهتمام قراء العربية ولا غرو فانه عمل علمى دقيق ، بذل فيه صاحبه مجهودا علميا موفقا واستطاع أن يحل كثيرا من المسائل التاريخية الغامضة ، ولا سيما

موقف ابن العلقمى وموقف طوائف بغداد على اختلاف نحلها ومذاهبها من الفتح المغولى ، وما كان لهذا الفتح من أثر فى العراق بوجه خاص وفى الدول الاسلامية بوجه عام -

وأرجو أن تتاح الفرصة قريبا لظهور كتاب آخر قام به المئولف تحت اشرافي ونال به درجة الدكتوراه في الآداب ( التاريخ الاسلامي ) وموضوعه « ايران في عهد غازان وعلاقتها بمصر بوجه خاص » فهذا الكتاب يتم ما بداه الدكتور مصطفى طه بدر من دراسة تاريخ الشرق الاسلامي في العصور الوسطى ، ومحاولة كشف ذلك الدور المهم الذي قامت به مصر في ذلك العصر دفاعا عن كثير من البلد الشرقية والاسلامية ، وحالت دون وقوعها في أيدى المغول ، ويبحث هذا الكتاب فترة من آهم فترات التاريخ الاسلامي ويبحث هذا الكتاب فترة من آهم فترات التاريخ الاسلامي .

وأرجو أن يكون نشر هذين الكتابين باكورة لأبحاث علمية متصلة يقوم بها الدكتور مصطفى فى سبيل نشر كثير من المؤلفات فى التاريخ الاسلامى والثقافة الاسلامية وأن. يكون ذلك مساهمة منه فيما يقوم به قسم التاريخ فى كلية الآداب بجامعة فواد الأول فى سبيل احياء تراث الاسلام ك

د - حسن ابراهیم حسن

1924/7/4

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين و أما بعد ، فهذا كتاب جديد في موضوعه يتناول بالتأريخ فترة من فترات التاريخ الاسلامي التي أهملها الناس من زمن بعيد ولا يكاد يعرف عنها الكثيرون الاالقليل فترة يكاد يكون المعروف عنها طيفا غامضا وسرابا خادعا وهذه الفترة لها أهميتها العظيمة بغير شك وان كانت فترة اضمحلال قد انتهت الى زوال ، وذلك لأن فترات العظمة والقوة ان كانت دراستها تفيد للمثل والقدوة فان فترتنا التي نؤرخها وأمثالها تفيد للعظة والعبرة و اذ لا شك أن التاريخ هو المعلم الأول الذي يحفظ ذكريات الماضي وتجاربه ليعرضها على الناس لتكون لهم هداية ونورا يسلكون بفضله الطريق ويصلون الى بر السلامة وقد تكون فترات المحن والاضطرابات أفضل من فترات الهدوء والاستقرار في تبليغ هذه الرسالة العزيزة وتعليد عليه المناس التكون بقرات الهدوء والاستقرار في

ولن أتكلم هنا كثيرا على الموضوعات التى يتناولها الكتاب والنقط المهمة التى يعالجها ، فحسب القارىء أن يتصفح الفهرس أو يقلب الصفحات ليبدو له الكتاب على حقيقته • ولكن يكفى أن أشير الى أن القارىء لهذا الكتاب

#### محنة الاسالم الكبرى

يستطيع آن يكون صورة واضحة للعالم الاسلامي في أواخر القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع ويرى كيف اصبح هذا العالم مسرحا لظهور كثير من الدول الصغيرة المتباغضة المتنازعة ، بعد أن كانت تجمعه سلطة واحدة وتظله راية واحدة هي راية الخلافة العباسية ذات المجد التليد والصيت البعيد • وقد أدى هذا الى ضعفه أمام الخطر الأكبر الذي ظهر في تلك العصور ، وهو خطر المغول وعجزه عن مد يد المساعدة الى الخلافة العباسية حين هددها هذا الخطر بالزوال •

ويستطيع القارىء أيضا أن يكون صورة جلية للخلافة العباسية منذ أخذ الضعف يدب في آرجائها ويحيلها الى هيكل أجوف قد عدم الحياة والقوة ، ويجعلها ألعبوبة في أيدى الأجانب يفعلون بها ما يشاءون دون آن تملك لنفسها نفعا ولا ضرا - حقا انها أفاقت من غشيتها مدة من الزمن وأخذت تحاول استعادة شيء من عظمتها الذاهبة وقوتها المتداعية ؛ ولكنها على ما يبدو كانت قد نسيت كيف تلعب دورها وفقدت ارادتها فلم تستطع أن تصل الا الى مظاهر جوفاء واحترام شكلي ونفوذ اسمى لم ينفعها عندما تعرضت للخطر المغبولي العظيم -

أضف الى ذلك أن هذا الكتاب يقدم لأول مرة فى اللغة العربية وبالأسلوب العلمى الحديث ، صورة كاملة مجسمة للمغول فلا يهمل ذكر البيئة التى نشأوا فيها ولا أثر هذه البيئة فى صفاتهم البدنية والخلقية ، كما يعنى عناية فائقة بتوضيح قوانينهم ونظمهم الحربية ، ويتناول الكلام على نشأتهم الأولى واتمام وحدتهم السياسية فى عهد عاهلهم

العظيم جنكيزخان وتوسعهم في آسيا وأوربا وتقدمهم تدريجيا بحو العراق العربي في عهود خلفائه -

وكل هذا الذى مضى لا يعد شيئا مذكورا بجانب ما ورد فى الكتاب عن ذلك الحدث التاريخى المهم ، وهو حملة هولاكو التى قضت على الاسماعيلية ثم على الخلافة العباسية ، ولا شك أن القارىء هنا سيشبع عاطفة حب الاستطلاع فيه التى طالما سمعت عن قصاء المغول على الخلافة العباسية أو قرأت القليل دون أن تجد ما يشفى غلتها ، اذ سيرى أمام عينيه كيف أعدت حملة هولاكو هذه وكيف سارت فى طريقها وكيف استطاعت أن تقضى على مقاومة الاسماعيلية وتجعلهم أثرا بعد عين ، ثم كيف تبودلت المراسلات بين هولاكو وبين الخليفة العباسي المستعصم أخر الخلفاء العباسيين ، وكيف سار المغول نحو بغداد وأحاطوا بها وكيف انتهى أمرهم باذلالها واذلال الخليفة وقتله بعد قتل رجال الدولة وأغلبية سكانها ، وكيف وضعف مركز الخلافة بوجه عام ،

وسيرى أيضا كيف كان موقف كل طائفة من طوائف بغداد المهمة ، وهى أهل السنة والشيعة واليهود والنصارى أمام هذه النازلة • كما سيرى موقف بعض كبار الرجال من أمثال ابن العلقمى والدفتردار الصغير وسليمان شاه وحكم التاريخ عليهم • وفى الختام سيرى وصف الأهوال والفظائع التى حلت بالاسلام والمسلمين فى تلك الظروف القاسية • وما كان لازالة الخلافة العباسية من بغداد من آثر فى حياة المسلمين السياسية والأدبية فى العصور التالية •

وأحب أن يعلم القارىء أن هذا الكتاب ألف منذ سنوات وقدم كرسالة حصلت بها على درجة ماجستير في التاريخ من

#### محنة الاسسالم الكبرى

كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في يونيه سنة ١٩٣٩ ، وأن أكبر الفضل فيما يبدو فيه من ترتيب وتنظيم يرجع الى أستاذنا الدكتور حسن بك ابراهيم حسن الذي أشرف على الرسالة أثناء وضعها وكان خير مرشد وموجه لنا "

وأسأل الله أن يوفقنا جميعا الى ما فيه خير العلم وطالبيه ي

الجيزة في ١٩٤٦/١٢/٩ مصطفى بدر

#### ضعف الخلافة المياسية

#### الفعسل الأول

#### تخلص الخلفاء العباسيين من السلاجقة

يرجع ضعف الخلافة العباسية الى عدة آسباب منها اعتماد العباسيين على الفرس والأتراك ، وسوء معاملة هؤلاء الخلفاء لأعدائهم السياسيين من آمويين وعلويين مما كان سببا في انسلاخ كثير من أجزاء دولتهم كما حدث في الأندلس وشمال افريقية ، ومما كان سببا أيضا في ظهور الحركات الهدامة ، مثل حركة صاحب الزنج (( ٢٥٥ – ٢٧٠) والقرامطة ، وكذلك ولاية العهد لأكثر من واحد ، ونحن لا ننسى ما كان لذلك من أثر في قيام النزاع بين الأمين والمأمون ، والمصبية في الجيش العباسي بين اليمنية والمضرية ، وقد كان لها أثر كبير في ضعف الدولة العباسية في بلاد المغرب والأندلس وغزوات البيزنطيين وتنافس الكبراء على الوزارة كانت من عوامل ضعف الخلافة العباسية آيضا ، ولا يمكن آن ننسي ما كان من ارتقاء خلفاء ضعاف عرش الخلافة من آمثال المقتدر

( 790 - 710 هـ = 7.8 - 9.8 م ) الذى كان مسرفا فى وقت قل فيه دخل الدولة والذى ترك أمر الدولة للنساء -

وقد حاول الخليفة الراضى ( ٣٢٢ ـ ٣٢٩ = ٩٣٤ ـ ٩٣٤ ـ ٩٤٠ م ) أن يخلص الدولة العباسية من الضعف فأنشا منصب أمير الأمراء(١) ( ٣٢٤ ـ ٣٣٤ هـ ) ولكن محاولته هذه أتت بعكس ما كان يؤمل ؛ بسبب تنافس الكبراء على هذا المنصب كما كان من قبلهم يتنافسون على الوزارة "

وكان من أثر التنافس على امرة الأمراء بين الكبراء توجيه نظر الآجانب الى العراق ، فاستولى عليه الحمدانيون فى مستهل شعبان سنة ٣٣٠ هـ ثم جاء بعدهم معز الدولة بن بويه (٢) ( جمادى الأولى سنة ٣٣٠ هـ ) وآسس دولة ظلت فائمة آكثر من مائة سنة ( ٣٣٠ ـ ٤٤٧ هـ ) تناوب السلطة فيها أحد عشر أميرا كان آخرهم خسرو فيروز الذى يطلق عليه الملك الرحيم، ولم تنته أيام بنى بويه فى العراق الاعلى يد طغرلبك السلجوقى الذى دخل بغداد وقبض على الملك الرحيم وأتباعه فى رمضان سنة ٤٤٧ هـ (٣) وبذلك بدأ عهد النفوذ السلجوقى فى العراق الذى ظل حتى سنة ١٥٥ هـ النفوذ السلجوقى فى العراق الذى ظل حتى سنة ١٥٥ هـ

#### 1 ـ اضمعلال السلاجقة وأسيابه

ظل السلاجقة أصحاب الكلمة العليا في العراق طوال حكم طفرلبك ( 200 هـ ) وألب أرسلان ( 200 هـ )

 <sup>(</sup>۱) الصولى - الاوراق ح ٣ ص ٨٠ - ٨١ ، وتجارب الامم ص ٣٣٢ ، والفخرى
 ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ح ٨ ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ج ٩ ص ٢٥٥٠ ٠

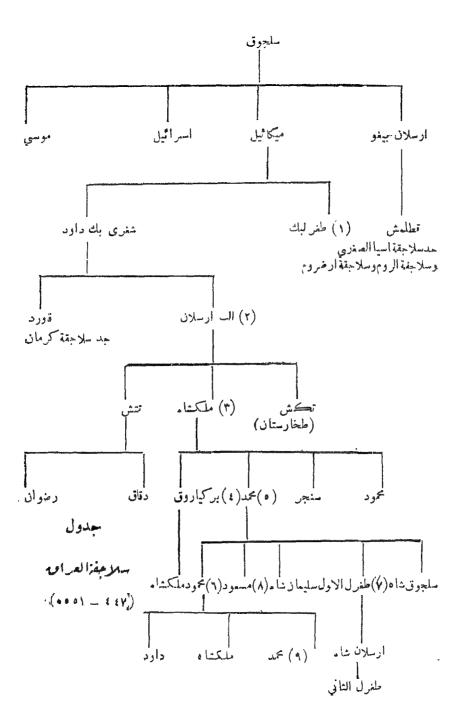

٥٦٥ هـ) وملكشاه ( ٤٦٥ ــ ٤٨٥ هـ) وبركياروق بن ملكشاه ( ٤٩٨ ــ ٤٩٨ هـ) ومحمد بن ملكشاه ( ٤٩٨ ــ ٤٩٨ هـ) ومحمد بن ملكشاه ( ٤٩٨ ــ ٤٩٨ الماه من الاث وسيتين سينة تمتع العراق فيها بالسلام والطمانينة وقلت فيها المنازعات بين أهل السنة والشيعة بعد أن كانت لا تكاد تنقطع في أي عهد من العهود (١) .

ويمكننا أن نعزو ضعف السلاجقة الى عدة عوامل ، منها ضعف شخصية السلاطين الذين ارتقوا عرش السلطنة منه أيام محمود بن ملكشاه ، وانعدام روح التضامن بين أفسراد البيت السلجوقى فى ذلك العهد ، وظهور دول الأتابكة ، وظهور طائفة الاسماعيلية •

#### (أ) ضعف شخصية السلاطين

كان محمود بن محمد ضعيفا خاملا ، ولذلك نجد عصرة من الأمراء على رأسها على بار ووزيره أبو القاسم الانساباذى الدركزينى (٢) قد اغتصبت السلطة منه ومن وزيره كمال

<sup>(</sup>۱) ابن الاثيرج ٩ ص ٦٦٤ و ج ١٠ ص ٨٨ و ١٩١٠

<sup>(</sup>٢) دركزين بقتح أوله وسكون ثاني، وفتح الكاف وزاى مكسورة وياء ونون ٠٠٠ قال أنوشروان بن خالد الوزير ، هى بلدة من اقليم الاعلم ينسب اليها أبى القاسم ناصر بن على الدركزيني وزير السلطان محمود بن السلطان محمد السلجوقي ، ثم وزير أخيه طعرل وهو الذي قتله في سنة ٢١٥ هـ وأصله من قرية من عندا الاقليم يقال لها انساباذ فنسب نفسه الى دركازين لانها أكبر ترى نلك الناهية ٠٠٠ وتال وأهل هذا الاقليم كلهم مزدكية ملاحدة ، ﴿ (راجع اللفظ في معجم البلدان لياقوت ) ٠

الملك السميرمى ثم اخذت تعمل ما فيه مصلحتها غير ناظرة الى ما يسببه عملها من اضرار وقتلت الشخصيات النبيرة مثل أنوشتكين شيركير قائد محمد بن ملكشاه ، الذى كان يحارب الاسماعيلية ليخلو لها الجو كما بددت أموال الخزاية السلطانية في ملذاتها بل انها حرضت الكثيرين مثل دبيس بن صدفة بن منصور بن دبيس الأسدى ومسعود بن محمد أخى السلطان على الخروج على محمود حتى يشتغل بمحاربتهم عنها (۱) وقد كان لأعمال هذه العصبة أئرها السيىء وبددت أموالها وقد كان طغرك بن محمد الذى خلف وبددت أموالها وقد كان طغرك بن محمد الذى خلف محمودا مسلوب السلطة مع أبى القاسم الدركزيني كما كان سابقه ، وهو وان حاول أن يفك القيد بقتله الدركزيني على أبواب ليستر عاول أن يفك القيد بقتله الدركزيني على أبواب ليستر على على منعمه بقليل ومات سنة

ولم يكن مسعود بن محمد آشد سطوة وأقوى مراسا من سابقيه ولذلك كثر خروج الأمراء عليه، وقد ذكر ابن خلكان وابن الأثير أنه لم يكن له من السلطة غير الاسم (٣) وأول الخارجين كان قره سنقر صاحب اران الذى أحس بنية الغدر من كمال الدين محمد الخازن وزير السلطان ، ولذلك ذهب الى همذان سنة ٣٣٥ هـ بعشرة آلاف ثم أرسل الى مسعود يطلب منه أعدام وزيره أو تسليمه : « فاما أن تعدمه واما أن تسلمه ، فان دفعته الينا فنحن طائعون ، وان دافعت عنه

<sup>(</sup>۱) المنداری ـ زیدة النصرة ونخبة العصرة ، ص ۱۰۰ وابن الأثیر ح ۱۰ ، ص ۲۸۰ ۰

Brown, Account of a Rare Ms. Hist. of the Seljuks, p. 53. (۲)
۲۰ ابن خلکان ج ۲ م ۱۲۲ وابن الاثیر ج ۱۱ م ۱۲۲ (۲)

فنيين عن أنفسنا مدافعون » • وقد سلم مسعود الوزير لقره سنقى فضرب عنقه كما اتخذ مجد الدين عن الملك البروجردي وزيرا له تبعا لرغبة قره سنقر • وقد خرج بعد ذلك على مسعود عباس صاحب الرى وبوزابه صاحب فارس ولم يخضعا الا بعد ان استعان السلطان بجاولي الجاندار ، الذي كان قد خلف قره سنقر على أذربيجان • هذا الى أن جاولى الجاندار نفسه خرج على السلطان مسعود واتفق مع بوزابه على محاربته ، ولولا موته لما نجا السلطان من خطره (١) • ويظهر ضعف السلطان مسعود بكل وضوح فيما حدث بعد ذلك سنة - ٥٤ ه ؛ اذ اتفق بوزابه صاحب فارس والحاجب الكبير فخر الدين عبد الرحمن بن طغايرك وعباس صاحب الرى على اغتصاب السلطة من السلطان مسعود ولم يسعه الا أن « رأى السلامة في سلمهم واقسم عملي رضاهم » (٢) وعزل وزيره وعين تاج الدين ابا الفتح بن دارست الفارسي وزير بوزابه بدلا منه ، يضاف الى ذلك أنه خضع لرأيهم حين قرر الثلاثة أن يكون أحدهم بالنوبة ملازما لخدمته ، وبمعنى أخر حين تناوبوا حراسته والاشراف عليه • كذلك لم يعارضهم حين أبعدوا من رأوا في وجوده بالقرب منه خطرا عليهم مثل خاصبك بن بلنكرى فانهم آرسلوه مع فخر الدين ابن طغایرا \_ أحد الثلاثة \_ الذي ولي أذر بیجان واران سنة 130 0 (7) -

<sup>(</sup>۱) البنداری ص ۱۸۷ و ۲۰۲ \_ ۲۰۶ وابن الاسیر ح ۱۱ ص ۵۳ ۰

۲۱٤) البنداری ، در ۲۱٤ ۰

<sup>(</sup>٣) البنداري ، من ٢١٤ وابن الأثير - ١١ ص ٤٧٠

ونكر ابن الأثير ج ١١ ص ٧٣ أن خاصيك كان صبيا تركمانيا اتصل بالسلطان مسعود . تم تقدم على سائر الأمراء •

حقیقة أن مسعودا لم یرضیخ للأمر طویلا وحاول ان یسترد سلطته ، واقتنص فرصة قتل خاصیك بن بلنكری لفخرالدین بن طغایرك غیلة فی أذربیجان ؛ لیقتل هو بدوره فی نفس السنة عباس صاحب الری الذی كان علیه الدور فی خدمته ویصرف تاج الدین بن دارست عن وزارته • كما أنه حین رأی ثالث الشركاء بوزابه یغتاظ لفقد زمیلیه ویسیر ومعه ابن شریكه عباس صاحب الری الی همذان لاقاه هدو ایضا ومعه خاصبك بن بلنكری واسره وقتل ابن عباس • الا أنه بسبب ضعفه لم یستفد من مجهودهالذی بذله وما لبث أن وقع تحت سیطرة خاصبك ، الذی آخذ بدوره یتخلص من منافسیه والذی وجد فی الوزیر الأصم شمس الدین أبی النجیب الدركزینی آداة لنشر رایة الظلم والارهاب (۱) •

ویلاحظ أن السلطان سنجر بن ملکشاه \_ عمید البیت السلجوقی وصاحب الأمر فی خراسان \_ هاله ما حل بالعراق من الفوضی، فی آیام محمود بن محمد وطغرل و مسعود، وحاول اصلاح آموره ولکن محاولاته لم تجد فتیلا • ذلك لأنه حین قصد العراق فی آیام محمود قابله هذا و وقعت بینهما موقعة هزم فیها محمود ، الا أن سنجر عفا عنه و جعله و كیله فی العراق کما زوجه من ابنته ماه ملك خاتون واكتفی باعادة الوزارة الی كمال الملك السمیرمی (۲) • و كذلك حین قصد العراق فی أیام مسعود سنة نه ۵۵ هـ و تلاقی مع مسعود فی الری عاد أیام مسعود سنة نه ۵۵ هـ و تلاقی مع مسعود فی الری عاد

<sup>﴿</sup>١) ابن الأثير ج ١١ ص ٥٢ \_ ٤٥ و ٦١ و ٠٠٠

Browne, Account of a Rare Ms. Hist of the Seljuks, pp. 61 - 63.

<sup>(</sup>٢) البنداري ، من ١٣٤ و . (٢) البنداري ، من ١٣٤

أدراجه وترك الأمر على ما هو عليه (١) فكانت بذلك أعماله قليلة الأهمية ولم يمكنه انقاذ الموقف .

#### (ب) انعدام روح التضامن بين أفراد البيت السلجوقي

لم يكن افراد البيت السلجوقي متضامنين فيما بينهم ، بل كان الشقاق بينهم متفشيا • وقد كان الأمراء الذين يخرجون على المسلاطين يعرفون ما لهذا الشقاق من أثر ، ولذلك تجدهم يب ولاون توسيع الهوة وزيادة شقة الخلاف، وكثيرا ما نجدهم يستميلون أحد أفراد البيت السلجوقي الى صفوفهم ويمنونه بالسلطنة فيكون لهم من وراء ذلك كثرة عدد أعوانهم والفت في عضد أعوان السلطان • وقد حدت ذلك عند النزاع بين قرره سنقر والسلطان مسعود ، اذ استدعى قره سنقر الملك المحوق بن محمد ووعده بأن يمضى معده الى فارس و يستخلصها له ، كما أخذ معه داود بن محمصود وأتابكه اباز (٢) • كما حدث أيضا عندما قام النزاع بين عباس ربوزابه من جهة وبين السلطان مسعود من جهــة أخــرى ، فقد استدعيا سليمان بن محمد أخا السلطان وأغرياه ووعداه بالسلطنة ، ولما اتفق بوزابه مع جاولي الجساندار على الخروج على مسلعود بعد ذلك تعهد له بأن يأتيله بالملك محمد بن محمود (٣) ، وأخيرا لم ينس بوزابه حمين سار للأخذ بثار شريكيه ابن طغايرك وعباس ، أن يأخذ معه محمد وملكشاه ابنى السلطان محمود الى اصبهان حيث توجهما ثم صار الى همذان ليلاقى حتفه (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) البنداري من ۱۳۶ وابن الأثير ج ۱۱ من ٦٠ و ٦٤٠

Browne, Acc. of a Rare Ms. Hist. of the Seljuks. p. 47.

ذكر الراوندى أن المفابلة بين سنجار ومسمود في الرى كانت سنة ٥٤٢ ه ·

Browne, Acc. Ms. H. Selj., p. 58. و ۱۸۷ م ، من (۲)

<sup>(</sup>۲) البنداری ، ص ۲۰۳ و Bid, p. 60.

<sup>(</sup>٤) البنداري ص ٢٠٢ و. (٤)

#### (3) ظهور دول الأتابكة

ذكر ابن خلكان (١) أن « الأتابك هو الذي يربى أولاد الملوك ، وان الأتا بالتركية هو الأب ، وبك هو الأمير ، قأتا بك مركب من هذين الممنيين ومعناه اذن أبو الأمير » كما ذكر ابن الأثير أن السلطان ملكشاه خلع على نظام الملك ولشبه ألقابا من جملتها أتابك ومعناه الأمير الوالد (٢) -

وكان سلاطين السالجقة يعينون ولادهم وهم ساز على أجزاء من أملاكهم ويرسلون معهم رجالا يكونون الهم بمتابة المربين يديرون الأمور باسمهم ويطلقون عليهم اسم الاتابكة وكان هذا النظام ممكنا عندما كان رئيس الدوله رجلا قويا منل ملكشاه له هيبة القلوب ، ولكن عندما ضف السلاطين وضاعت هيبتهم كان هذا النظام سببا في اضعاف الدولة السلجوقية ؛ لأن كثيرا من الجهات انفصلت عنها نتيجة لاسنقلال الآتابكة بها وعملهم على تثبيت حكم أسراتهم لاسنقلال الآتابكة بها وعملهم على تثبيت حكم أسراتهم

وقد ظهرت بهاه الطريقة الدولة البورية ( 290 – 200 هـ = 11.7 – 11.0 ) التي أسسها طغطكين الذي عينه تتش آتابكا لابنه دوقاق في دمشق ولكنه لم يلبث أن اتخذها لنفسه ، والتي ظل حكمها في أبنائه من بعده حتى سنة 200 هـ حين انتزعها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي من الفرنجة الذين كانوا قد آخانوها من مجير الدين أرتق آخر أفراد الدولة البورية في نفس السنة والتي امتد

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۱ ص ۱۶۲ و ۲۶۱ ۰

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ح ۱۰ ، ص ۳۳

Cambridge Medieval History, Vol. IV, p. 313. (7)

نفوذها في دمشق وحماة ردحا من الزمن • كما ظهرت أيضا الدولة الأرتقية ( ٤٩٥ ـ ٢١٢ هـ = ١١٠١ ـ ١٣١٢م ) التي أسسها أرتق بن أكسب ، والتي امتد نفوذها في حصن كيفا وماردين وآمد وخرتبرت وميافارقين ، بل حلب والقدس زمنا طویلا • و کذلك يجب ألا ننسى دولة دانشمد ( ٤٩٠ ـ ٠٥٠ هـ = ١٠٩٧ \_ ١١٦٥م ) التي أسسها كمشتكين بن الدانشمند في كبادوكيا ، والتي شملت سيواس وقيصرية وملطية ، والتي ظلت حتى ضم أملاكها سلاجقة الروم اليهم ٠ ودولة الأتابك عماد الدين زنكي ( ٢١٥ - ١٤٨ هـ = ١١٢٧ \_ - ١٢٥ م ) التي بدأت في الموصل ثم اتسعت حتى شملت جزءا عظيما من الجزيرة الفراتية والشام • ودولة أتابكة أذربيجان ( ٣١ - ٦٢٢ هـ = ١١٣٦ \_ ١٢٢٥ ) من آفراد أسرة ايلدكن الذي أسسها وحكمها بعد أن كان رجلا عاديا نشأ في بلاط السلطان مسعود ثم أعطيت له حكومة أذربيجان مع زوجة أخى السلطان الأرملة ، ثم خلفه عليها أولاده وأحفاده • والدولة الغورية التي بدأت في ولاية الغور بين هراة وغزنة ثم امتدت الى غزنة وظلت قائمة حتى قضى عليها محمد خوارزمشاه • ودولة شاهات خوارزم نفسها التي أسسها أنوشتجين أحد مماليك السلطان ملكشاه بعد أن عينه حاكما عليها ، ودخل في حوزتها العراق العجمي وفارس وخراسان وما وراء النهر ، والتي ظلت قائمة حتى قضى عليها المغول في عهد أجطاى بانتصارهم على جلال الدين منكبرتي ابره خوارزمشاه وموت جلال الدين مشردا سنة ٦٢٨ هـ ( ١٢٣١م ) فكانت مدتها حوالي قرنين من الزمان ( ٤٧٠ \_ ١٠٧٧ هـ = ١٠٧٧ \_ ١٢٣١م ) • والدولة السلغرية التي

تنسب الى سلغر Salghar رئيس جماعة من انتركمان نزحوا الى خراسان ثم انضموا الى طغرلبك الذى جعل سلغر من ضمن حجابه ، وتمكن واحد من نسل سلغر هو سنقر بن مودود من حكم فارس سنة 20 هـ ( ١١٤٨ م ) وتأسيس دولة لأسرته فيها ظلت أكثر من قرن ( ٣٤٥ – ١٨٦ هـ = ١١٤٨ م) ، وقد دفع بعض آمرائها الجزية للدولة الخوارزمية كما خضع آخرون للمغول عند ظهورهم (١) ،

أول ما ظهرت دعوة الاسماعيلية في بلدة ساوه في أيام السلطان ملكشاه السلجوقي (٢) وقد ساعد على سرعة انتشارها في طول البلاد وعرضها الغاء ملكشاه لنظام أصحاب الأخبار ثم قيام النزاع بعد موته بين ابنيه بركياروق من ومحمود (٣) وقد تمكن الاسماعيلية في أيام بركياروق من نشر دعوتهم في اصبهان ثم الاستيلاء عليها وذلك حين كان يرأسهم أحمد بن عطاش ، كما أنهم في عهد رئاسة تلميذه الأخرى مثل قهستان وزوزن وتون وغيرها من أمثال خالنجان الأخرى مثل قهستان وزوزن وتون وغيرها من أمثال خالنجان وآمل وكردكوه (٤) ، فلما مات بركياروق وتولي السلطنة أخوه محمد بن ملكشاه رآى فيهم خطرا شديدا على نفوذه ، وسير جيوشه لمحاربتهم وظل يكافحهم مكافحة شديدة ولكنه لم يعش طويلا حتى يقضى عليهم قضاء تاما (٥) ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ح ۱۰ ، ص ۱۲۶ و ۱۶۸ و صبح الاعتى ج ٤ ص ١٦٠ ـ ١٧٦ ـ ١٦٠ و ١٢٨ و صبح الاعتى ج ٤ ص ١٦٠ ـ ١٧٦ و ٢١٦ و

Cam, Med. H., Vol. IV, pp 313-315.

Lane-Poole, Muh. Dyns., pp. 159-180.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۱۰ ، ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) البنداري من ١١٧ وابن الأثير ج ١٠ ، من ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ج ١٠ ، ص ١٢١ \_ ١٣٢ وصبح الأعشى ج ١ ص ١٢٠ \_ ١٢١ .

Camb. Med. H., ۲۲۲ و ۲۰۲ و ۲۰۲ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۲۰۲ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و ۱۸۰ میلاند. (۰) Browne, Ace, Ms., pp. 38, 43, Vol. IV, p. 311.

هذا وقد كأن ظهور هؤلاء الاسماعيلية سببا في اضعاف الدولة السلجوقية ليس فقط باستيلائهم على البالاد التي تقدمت الاشارة اليها وسلخها عن أملاك الدولة السلجوقية أو باضطرارهم السلاطين الى تسيير الجيوش اليهم ، بل لانهم زعزعوا الامن في جميع أرجاء الامبراطورية السلجوقية كما أدخلوا الرعب في قلوب الأهلين (1) .

أضف الى ذلك أن الاسماعيلية كانوا سندا لمن تسلطوا على البلاد فى أيام سلاطين السلاجقة الضعاف مثل أبى اسحق الدركزينى فى أيام السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ومثل خاصبك بن بلنكرى فى آيام السلطان مسعود ، فعاونوهم فى سياستهم التخريبية كما أزالوا أعداءهم من الوجود وقد بلغ من اعتماد هؤلاء المستبدين على مساعدة الاسماعيلية لهم فى عدوانهم أن قال أبو اسحق الدركزينى للسلطان طغرل بن محمد الذى خلف محمودا على السلطنة ، والذى وزر له اندركزينى وقتا قصيرا حين سأله عن الجند الذى يلزم للقضاء على ثورة أخيه مسعود : « لا تبال ولا تخطر خطرا بالبال ، فانى قد ندبت جماعة من الحشيشية لقتل أعدائك » (٢) •

هذا وليس في امكان الباحث عن آثر الاسماعيلية في اضعاف السلاجقة أن ينسى أن هؤلاء الاسماعيلية بقتلهم كثيرا من الشخصيات البارزة في أيام السلاجقة حرموا الدولة من معاونتهم ، وليس هناك من ينكر ما خسرته الدولة بقتل أمثال نظام الملك وزير ملكشاه ، وجمال الملك السميرمي وزير محمود بن محمد بن ملكشاه ، وفخر الملك بن نظام الملك وزير السلطان سنجر صاحب الأمر في خراسان (٣) .

Browne, Acc. Mc., pp. 40-42. ۱۲۰ ص ۱۲۰ می ۱۱۰ ابن الاثیر ، ج ۱۰ می ۱۲۰ ابن الاثیر ، ج

<sup>(</sup>۲) البنداری ، ص ۱٦٩ ٠

<sup>(</sup>۳) ابن الاثیر ج ۱۰ ، ص ۱۴۰ و ۲۰۳ ؛ ۱۷۰ ۰

### ٢ ـ حسن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين وأثرها في زوال النفوذ السلجوقي من العراق

لم تكن حالة الخلفاء العباسيين في آيام السلاجقة تختلف اختلافًا كبيرا عما كانت عليه في ايام بني بويه • ذلك لأنه بينما كان آمراء بنى بويه يقيمون في بغداد ويجمعون في يدهم كل السلطة ، كان نواب السلاجقة العسكريين يحكمون العراق ويستأثرون بالنفوذ فيه (١) • وقد بلغ من عجن الخلفاء عن تدبير الأمور في ذلك الوقت وضالة اسهم أن الناس في بغداد قاموا في أيام الخليفة القائم سنة ٥٦٥هـ « وأنكروا كثرة المغنيات والخمور ، فقطع بعضهم أوتار عود مغنية كانت عند جندى فشار به الجندى الذى كانت عنده فضربه فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الائمة • • واستغاثوا الى الخليفة وطلبوا هدم المواخير والحانات وتيطيلها فوعدهم أن يكاتب السلطان في ذلك » (٢) ، ولم يجرؤ أن يتخذ قرارا في هـذا الشأن - أضف الى ذلك أن الخلفاء العباسيين ظلوا يعيشون في أيام السلاجقة من اقطاعات مقررة يديرها لهم عمال من بينهم الوزير وكاتب الانشاء على ما كان عليه الأمر في أيام بني بويه (٣) ولم يكن لهم من الأمر سوى ذكر اسمهم في الخطبة ، كما كانوا يقضون أوقاتهم في بناء القصور وترميمها (٤) .

Richard Coke, Baghdad The city of Peace, p. 114. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۱۰ ، ص ۳۸ ۰

<sup>(</sup>٣) البنداري ، ص ١٩٤٠

Le Strange, Baghdad During the • و • ۱۹۳ می ۱۹۳ کو ۱ Abbassid Caliphate, p. 327.

على أن هذا يجب ألا يحجب عن أنظارنا تلك الحقيقة الواضحة وهي أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت أفضل بكثير من معاملة بنى بويه لهم (١) ، فقد وصف لنا ابن الأثير الاجتماع الذي حدث بين السلطان طغرليك \_ عندما عاد الى بغداد سنة ٤٤٩ هـ على آثر اخضاعه الموصل وقضائه على مناوأة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران \_ وبين الخليفة. القائم فقال (٢) : « وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين من ذى القعدة جلوسا عاما وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بغداد وحضر السلطان في الماء وأصعابه حوله في السميريات ، فلما خرج من السميرية أركب فرسا من مراكب الخليفة ، فحضر عند الخليفة ، والخليفة على سرير عال من الأرض نحو سبع أذرع وعليه بردة النبى وبيده القضيب الخيزران ، فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على كرسى ، فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل له ان أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد لفعلك مستأنس بقربك وقد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عباده ، فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك واجتهد في نشر العدل وكف الظلم واصلاح الرعية • فقبل الأرض ، وأمر الخليفة بافاضة الخلع عليه ، فقام الى موضع ليسها فيه وعاد وقبل يد الخليفة ووضعها على عينيه ، وخاطبه الخليفة بملك مشرق ومغرب واعطى العهد وخرج ، وآرسل الى الخليفة خدمة كثرة منها خمسون ألف دينار وخمسون مملوكا أتراكا من أجهد ما يكون ومعهم خيولهم وسلاحهم الى غير ذلك من الثياب وغرها» •

Cambridge Medieval history, vol. IV, p. 277. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ٩ ، ص ٢٦٤ ــ ٢٦٥ ٠

ولا شك أن هذا الوصف يبين ما كان يعمله طغرلبك نلخليفة من الود والاحترام الحقيقى ، كما يوضح أن ما حدث في هذا الاجتماع كان طبيعيا لا تكلف فيه بعكس ما حدث عند اجتماع الخليفة الطائع وعضد الدولة بن بويه ، ذلك الاجتماع الذي لم يدع اليه سوى رغبة عضد الدولة في اظهار أبهته ونفوذه أمام رسول الخليفة الفاطمى العزيز ، الذي كانت تغلب عليه الكلفة والتصنع .

والأمثلة على احترام السلاجقة للخلفاء العباسيين وحسن معاملتهم لهم كثيرة ، منها أن طغرلبك عندما عاد الى بغداد مرة اخرى سنة ٥٥٤ه قادما من أرمينية وعلم أن الخليفة القائم يريدأن يستقبله بنفسه ، أعفاه من ذلك واكتفى بأن يستقبله وزيره ابن جهير ومنها أن السلطان ملكشاه عندما وفد عليه الشيخ أبو اسحق الشيرازى سنة ٥٧٥ه يحمل رسالة من قبل الخليفة المقتدى تتضمن شكواه من العميد أبى الفتح بن الليث عميد العراق ، أكرمه وأجابه الى جميع ما التمسه ، فأهين العميد ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشى الخليفة ومنها أن السلطان ملكشاه أيضا عندما ذهب الى بغداد سنة ٩٧٥ه في أيام الخليفة المقتدى ، طلب أن يقبل يد الخليفة ولكن هذا لم يجبه الى ذلك ، فسأل أن يقبل خاتمه ، ولما أعطاه اياه قبله من معاملة بغداد (١) •

وان أقوى العلاقات بين الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة لتتجلى فيما كانوا يتبادلونه من الخلع والتفويض

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ، ج ۱۰ . ص ۹ و ۱٥ و ٦٤ ـ ٢٥٠

فقد كان الخليفة عند ارتقائه عرش الخلافة يرسل الى السلطان السلجوقي لأخن البيعة وحمل الخلع السلطانيه والهدايا ، كما كان السلطان السلجوقي بعد أن يتولى السلطنة يلتمس التفويض من الخليفة العباسي (١) • كما تظهر تلك العلاقات أيضا فيما كان بين البيتين السلجوقي والعباسي من الارتباط بأواصر الزواج ، وان المؤرخين ليذكرون لنا أمثلة كثرة لذلك ، فهذا طغرلبك قد تزوج سنة ٤٥٤ هـ ابنة الخليفة القائم ، وذاك الخليفة القائم نفسه قد زوج ابنه المقتدى من ابنة السلطان ألب أرسلان سـنة ٤٦٤ هـ ، كما أن الخليفة المستظهر أبن المقتدى تزوج من ابنة السلطان ملكشاه سنة ٢ - ٥ه ، وتزوج الخليفة المقتفى فاطمة بنت محمد بن ملكشاه وأخت السلطان مسعود (٢) . ولا شك أن السبب فيما كان هناك من علاقات طيبة بين السلاطين انسلاجقة والخلفاء العباسيين يرجع الى أن السلاجقة كانوا يعتنقون المذهب السنى الذى كان الخليفة العباسي رئيســه الأعــلي ، وقد ذكر في ذلك السهر توماس أرنولد : « أن السلاجقة كانوا يحترمون الخليفة العباسي لا لمسركزه النسياسي ، بل لأنه خليفة الله (٣) » -

وان ما ذكره وان كان يدل دلالة واضحة على ما كان ببن السلاجقة والخلفاء العباسيين من طيب العلاقات وحسن التفاهم وتبادل الاحترام ، الا أنه في الوقت نفسه لا يحول دون ذكر ما حدث من سوء تفاهم بين الطرفين في بعض الأحيان

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۰ ، ص ٤٠ و ٦٤ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ج ۲ ، ص ۱۲ و ۲۳ وابن الأثير ج ۱۰ و ص ۸ و ۲۹ و ۱۹۹ .

Arnold, the Caliphate, p. 80. (T)

وتعدى السلاطين على الخلفاء، ومن أمثلة ذلك ما حدث عندما غضب السلطان ملكشاه على الخليفة المقتدى وأمره بالخروج من بغداد والذهاب الى البصرة بسبب تدخله فى شئون الحكم على ما ذكره سير وليام ميور(۱)، أو بسبب رغبة ملكشاه فى السناد الخلافة الى جعفر بن الخليفة المقتدى من اخته على ما ذكره ابن خلكان (۲) كما أنه لم يمنع اعتداء السلاجقة على الخلفاء فى بعض الأوقات، وقد ذكر فى ذلك السير توماس أر نولد أن السلاجقة اتخذوا لأنفسهم لقب ظل الله الذى كان يحتفظ به الخلفاء العباسيون لأنفسهم فى الماضى وأنهم اخذوا من الخليفة المسترشد بردة الرسول التى كان الخلفاء يلبسونها عند توليتهم الخلافة أو عند حضورهم الحفلات الدينية (۳) عير أن مثل هذه الأعمال لم تصدر من السلاجقة الا نادرا غير أن الأمثلة المذكورة قد تكون كل ما ذكر فى هذه الناحية والله الله النادرا المناهة المنكورة قد تكون كل ما ذكر فى هذه الناحية والله النادرا المناهة المناحية والناحية والمناه المناحية والناحية والمناحية والمنا

ولم يكن احترام الخلفاء العباسيين في ذلك الوقت مقصورا على السلاجقة ، بل ان غيرهم من الأمراء الذين كونوا اماراتهم بقوة السيف كانوا لا يزالون ينظرون الى الخليفة العباسي كواسطة لتثبيت عروشهم واكساب حكمهم صبغة شرعية - وقد ذكر سير توماس أرنولد (٤) أن يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين في اسبانيا أرسل الى الخليفة المقتفى يلتمس منه تثبيته في حكم أملاكه ، فكان في قوله

Muir, The Caliphate, its rise, decline & fall, p. 577. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلكان ـ وفيات الأعيان ، ج ٢ ، ص ١٦٤ .

Arnold, The Caliphate, p. 80.

جًاء في مجموعة كمبردج للقرون الوسيطى أن ملكشاه لقب أمير المؤمنين وهذا اللقب لم يطلق قبل ذلك الا على الخلفاء ·

Arnold, the Caliphate, p. 38.

هذا دليل على أن الخلفاء مازالوا في ذلك العهد يتمتعون بسلطة ادبية في داخل بغداد وخارجها .

على أن اهم ما يجب ملاحظته هو أن معاملة السلاجقة للعباسيين بالحسنى أعادت الى انفسهم الأمل وجعلتهم يفكرون في اعادة مجد الخلافة العباسية السالف (١) • وقد ذكر سير وليام ميور (٢) ان الخليفة المقتدى تدخل في شئون المكم في أيام السلطان ملكشاه ، وأن هذا السلطان حين أحس بتدخله طلب منه عدم التدخل وآصدر آمرا بتوجهه الى البصرة حتى يكون بعيدا عن مركز الحكومة ، ولولا موت السلطان لأصبح أمر انتقاله إلى البصرة في حين الوجود • كما ذكر ابن خلكان (٣) أن ملكشاه لما دخل بغداد في آخر مرة « وكان للخليفة ولدان أحدهما المستظهر بالله والآخر أبو الفضل جعفر ابن بنت السلطان ٠٠ وكان الخليفة قد بايع لولده المستظهر بولاية العهد من بعده لأنه كان الأكبر، ألزم السلطان الخليفة أن يخلعه ويجعل ابن بنته جعفرا ولى العهد ويسلم بغداد اليه ويخرج الخليفة الى البصرة • فشق ذلك على الخليفة وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرآى فلم يفعل ، وطلب المهلة عشرة أيام ليتجهز فأمهله ، فقيل ان الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم ويطوى واذا أفطر جلس على الرماد للافطار. وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على السلطان ، فمرض السلطان . في تلك الأيام ومات وكفي الخليفة أمره » •

واذا كان المقتدى قد فعل ذلك في آيام ملكشاه العظيم وحين كان نفوذ السلاجقة في العراق لا يزال كبيرا ، فان

Muir, the Caliphate, p. 577.

Arnold, the Caliphate, p. 80, Coke, Baghdad, p. 114.

Cambridge Med. Hist, vol. IV, p. 277.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان \_ وفيات الأعيان ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ٠

خلفاءه ساروا على شاكلته وشجعهم ما اصاب السلاجقة من الضعف في ذلك الوقت • والخليفة المسترشد أول من سار بخطى جدية في هذا السبيل ، وأول ما نعلمه من خطواته هذه ما ذكره ابن خلكان (١) من أنه عندما ولى السلطان محمود بن. محمد بن ملكشاه السلجوقي دبيس على الموصل وكان الخليفة لا يوده عمل ما في وسعه حتى أقنع السلطان بتـولية زنكي وعطل آمر دبيس • وقد خرج الخليفة المسترشد بعد ذلك سنة ٣٠٠ هـ على السلطان محمود بن محمد وهزم قواته وكاد. يستقل بالأمر لولا مساعدة زنكى حاكم البصرة في ذلك الوقت للسلطان - كما أنه عنه موت هذا السلطان أخه ا المسترشد يحرض بعض أفراد البيت السلجوقي على الخروج على السلطان الجديد، ولما أراد زنكى أن يضع حدا لعمله حاربه وشتت قواته وتبعه حتى الموصل وحاصره بها ثلاثة شهور وكان ذلك سنة ٥٢٧ هـ (٢). • ولم يكتف بذلك بل سـار بجيشه ومعه سلجوق أحد أمراء البيت السلجوقي وهاجم قوات مسعود قرب همذان ؛ فكان بذلك مشلا أعلى لمن أتى بعده من الخلفاء (٣) .

واذا كان المسترشد لم ينجح فى تنفيذ أغراضه وهزمه جند السلطان مسعود وأسروه ووضعوه فى خيمة حيث قتله نفر من الحشيشية ، فان ابنه الراشد الذى ارتقى بعده عرش.

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ١ ص ٢٤١ .

 <sup>(</sup>۲) وفیات الاعیان ، ج ، ۲ می ۱۹۳ وابن الاثیر ج ۱۰ ، می ۲۷۱ \_ ۲۷۲ و ۲۸۹
 و ح ۱۱ می ۲ ۰

Arnold, the Caliphate, pp. 80-81 C. الأعيان ج ١ من ١٤٢ و منات الأعيان ج ١ من ١٤٢ و Acount of Ms., p. 57.

الخلافة سار على شاكلته وآدى به حب الثار لأبيه الى اهانة رسول السلطان مسعود ودعوة العامة الى تدمير قصره ، كما انه آخذ يستعد لامتشاق الحسام بعد أن انضم اليه زنكي يسبب قتل السلطان لصديقه دبيس بن صدقة ، متهما اياه يقتل الخليفة • وقد كانت خاتمة الراشد كخاتمة أبيه لأن السلطان مسعود لم ينتظر حتى يهاجمه الخليفة ، بل سار حتى وصل الى بغداد وحاصرها وضيق عليها الخناق واضطر الخليفة الى الفرار منها الى الموصل حيث صديقه زنكي ثم قتله بعض الحشيشية بعد ذلك عندما ذهب الى اصبهان(١)٠

ولما صار المقتفى لأمر الله خليفة بعد موت الراشد ، عمل جهده لتنفيذ رغبة أسلافه واتمام ما بدءوه - ويعتبى الدور الدى قام به فى هذا السبيل من آهم هذه الأدوار لأنه تـوج مجهودات من سيبقه بالنصر المبين • وقد بدأت مجهودات المقتفى في آخر عهد السلطان مسعود ، ولم تكن ضد السلطان مباشرة بل كانت ضد يعض الأمراء السلاجقة • فإن السلطان مسعودا يعد أن قتل بوزابة استدعى محمد ابن أخيه محمود الذي كان يرافق بوزابة وعطف عليه وزوجه من ابنته ، كما ملكه خوزستان وبذلك أصلح حاله وجمع له بعض أسباب النفوذ ، ولكن يعد ذلك تسلط جماعة من الأمراء على هذا الأمير ورغبوه في الخروج على السلطان وأقنعوه بالسير معهم لحصار يغداد فسار معهم هو وأخوه ملكشاه بن محمود وحاصر الجميع بغداد سنة ٥٤٣ هـ وقتلوا من أهلها زهاء خمسمائة

Muir, The Caliphate, p. 580.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ١١ ، ص ١١ \_ ٢٨ ٠

نفس ، وأبوا أن يرفعوا الحصار الا بعد أن يدفع لهم الخليفة ثلاثين ألف دينار ، وقد وقف الخليفة المقتفى أمام هذا الخطر موقف البطولة اذ استشار رجاله فوافقوا على دفع المبلغ للأمراء ، ثم أخذ رأى يحيى بن محمد بن هبيرة وكان يومئذ صاحب الديوان فنصحه بأن يستخدم هذا المبلغ في اعداد جيش لدفع خطرهم ، وفضل الخليفة رأى ابن هبيرة ونجح في دفع هذا الخطر، وكان في عمله هذا ارضاءالسلطان مسعود كما كان فيه فرصة حسنة ساعدت على جمع جيش موى كان سند الخليفة في مراحل جهاده المقبلة (1) .

وقد حدث بعد ذلك أن مات السلطان مسعود سنة 750 هـ وولى السلطنة ملكشاه بن محمود الذى اشتغل باللهو والخمر وترك الأمر لخاصبك بن بلنكرى ، ثم تبع هذا خلع خاصبك لملكشاه واستدعاؤه لأخيه محمد بن محمود وجعله سلطانه (۲)، فبدأت بذلك المرحلة الثانية من مراحل النزاع بين الخليفة المقتفى والسلاجقة ، ولم يكن محمد بن محمود فى هذه المرة هو المعتدى ، بل ان الخليفة ووزيره ابن هبيرة طردا نائبه من بغداد وأخذا يبسطان نفوذ الخلافة فى المراق ويقطعان آجزاءه لعمال الخلافة ، كما أنهما بعد ذلك حين لجأ اليهما سليمان بن محمد بن ملكشاه أمناه وأرسلا معه جيش السلطان محمد بن محمود ولم يعد الى بغداد الا بعد أن تقاعس سليمان عن السير ، وقد كان ذلك بغداد الا بعد أن تقاعس سليمان عن السير ، وقد كان ذلك

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ج ۱۱ ، ص ۲۰ و ۲۳ ۰

<sup>·</sup> والبنداري - زيدة النصرة ونخبة العصرة ، ص ١٢٣ ·

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ١١ ، ص ٧٧ \_ ٧٧ .

سببا فى نجاح الأمراء فى اقناع السلطان معمد بن معمود بمهاجمة بغداد ، فسار لهذا الغرض سنة ٥٥١هـ وحاصرها وانتهى أمره بالفشل والعودة من حيث أتى ، وكان فى ذلك نهاية عهد النفوذ السلجوقى فى العراق (١) •

 <sup>(</sup>١) ونيات الأعيان ، ج ٢ ، من ٢٢٨ .
 وابن الأثير ج ١١ من ٩٦ ـ ٩٦ .

وأبو القدا ، ح ٣ ، ص ٣٢ ٠

Muir, The Caliphate, its Rise, Decline & Fall, p. 580.

Account of a rare Manuscript History of the Seljuks. p. 67.

#### الغصسل الثاني

# أيام العباسيين الأخيرة في العراق

#### ١ \_ العالة الداخلية

بعد أن تمكن المقتفى لأمر الله من صد السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقى عن بغداد سنة ١٥٥ه، حكم مستقلا في العراق حتى سنة ٥٥٥ هـ و بعد مدوته ارتقى عرش الخلافة المستنجد ( ٥٥٥ – ٢٦٥ هـ ) شم المستضىء ( ٢٦٦ – ٥٧٥ هـ ) ثم الناصر ( ٥٧٥ – ٢٢٢ هـ ) ثم الظاهر (٢٢٢ – ٢٢٣ هـ) ثم المطاهر (٢٢٢ – ٢٤١ه)، وقد تمكنوا جميعا من الاحتفاظ باستقلال العراق أكثر من مائة سنة ، ولكن أيامهم لم تكن أيام يسر وطمأنينة للعراق بل كانت على العكس أيام فقر واضطراب ، كما أن الخلل والضعف لم يكن مقصورا على ناحية واحدة من نواحي العياة بل شملها جميعا (1) •

## (أ) الناحية السياسية

كان معظم خلفاء هذه الفترة ضعاف الشخصية ليس للديهم دراية بشئون الحكم • وقد مدح مؤرخو العرب أكثر

<sup>(</sup>۱) جاء في مجموعة كمبردج للقرون الوسطى ج ٤ ص ٢٧٨ ان الملك الخلفة العباسية في أيام الخليفة الناصر أعظم خلفاء هذه الفترة كانت تعتد من تكريت حتى رأس المخليج الفارسي ٠ - ( انظر الخريطة القابلة )

(1)

من واحد من بينهم ؛ ولكنهم لم يزيدوا عن القول بتقواهم وورعهم ولم يذكروا أعمالا لهم تستحق الذكر • كما أن مستر لبرخت في الفصل الذي كتبه تذييلا للجزء الثاني من ترجمة آشر لرحلة بنيامين التطيلي(١) شبه الخليفة العباسي في الفترة التي أعقبت حكم الراضي وامتدت حتى المستعصم بالمنتخب الأعظم Great Elector في مشروع سييس الذي وضعه في سنة

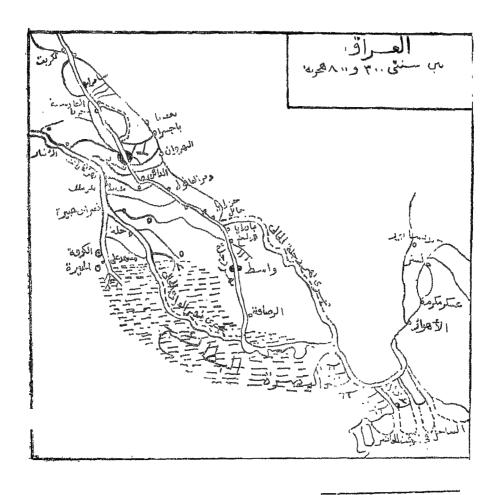

<sup>·</sup> Asher (Trans.) Itinerary of Rabbi Benjamin if Tudela, Vol. II, p. 347.

١٧٩٩ (١) احدى سنى الثورة الفرنسية ولم ينفذ • فقد كان هما هندا المنتخب طبقا لهندا المشروع يشترك مع قنصلين هما المسئولان عن أعمال الحكومة ، بينما هنو يقيم فى القصر (الملكى) فى فرساى تحت حراسة ثلاثة آلاف من الرجال ويتقاضى ستة ملايين من الفرنكات كل عام • وقد ذكر مستر لبرخت أيضا أن كثيرين من هؤلاء الخلفاء لم يزد الواحد منهم عن أن يكون مثل هذا الشبح الأجوف •

أما بنيامين التطيلي ، فقد امدنا بوصف شامل لعية الخليفة العباسي وأفراد أسرته وذلك عندما زار بغداد في ايام المستنجد و نقله عنه أسبورن في كتابه «الاسلام في عهد خلفاء بغداد» وها نحن نسوقه في هذا المقام (٢): «يبلغ اتساع قصر الخليفة في بغداد ثلاثة اميال • وتوجد في هذا القصر حديقة واسمة بها كل أنواع الشجر سواء منه النافع أو المستعمل للزينة وكل أنواع الوحوش ، كما توجد به أيضا بركة يمتد اليها الماء من نهر دجلة • وفي أي وقت يحس الخليفة برغبته في المتعة والتريض تجهز له الطيور والوحوش والأسماك • وهذا العباسي العظيم يعطف على اليهود ويتخذ من بينهم كثيرا من عماله ، كما يفهم كل اللغات ويعلم القانون الموسوى علما تاما ويقرأ اللغة العبرية ويكتبها ، ولا يطيب له الا ما يحصل عليه بكد يده ؛ ولذلك يصنعالأغطية ويسمها بخاتمه ثم يبيعها عليه بكد يده ؛ ولذلك يصنعالأغطية ويسمها بخاتمه ثم يبيعها عماله في السوق العامة للأغنياء ويقتني بثمنها الأشياء التي

A General History of Europe, By Thatcher هاء في كتاب (۱) & Schwill, Vol. II, pp. 470-573.

ان نابليون بعد ان عاد من مصر في اكتوبر سنة ١٧٩٩ قضى على حكومة الادارة ثم وضع هو واخوانه دستور القنصلية وكان هذا الدستور من وضع سييس (Sieyes).

Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, pp. 305-312. (Y)

تلزمه - والخليفة رجل فاضل موثوق به طيب القلب لا يضمر شرا لأحد ، ولكنه يحتجب عادة عن المسلمين ، ويحب الحجاج الذين يفدون من الاقطار البعيدة عند مرورهم ببغداد في طريقهم الى مكة أن يحظوا برؤيته فينادونه : سيدنا يا نور المسلمين ومجد الدين أرنا نور وجهك ، ولكنه لا يعير كلماتهم اهتماما • وبعد أن يتقدم عماله ويقولون له آيها السيد اشمل هُوُّلاءِ الناس بسلامك لأنهم أتوا من بلاد بعيدة ويحبون ان ياووا الى ظل عظمنك، يقوم ويضع أطراف ردائه خارج الشباك فيلثمها الحجاج بشغف ثم يقول لهم أحد الكبراء انصرفوا سالمين فسيدنا نور المسلمين مغتبط كل الاغتباط ويبارككم • ولما كانوا يعتبرون هذا الأمير ممثلا لنبيهم ، فانهم يسيرون فى طريقهم يملؤهم الفرح لتلك الكلمات التى وجهها اليهم هذا الكبير ناقلا رسالة السلام - ومن عادة كل اخوة المخليفة و آفراد أسرته أن يلتموا ملابسه، كما أن كل واحد منهم يملك قصرا داخل قصر الخليفة ؛ ولكنهم جميعا مقيدون بسلاسل من حدید ویقوم ضابط علی کل مسکن لیحول دون ثورتهم ضد الرئيس الأعظم • وقد اتخذ الخليفة هذه الاحتياطات بعد ان ثار اخوته عليه واختاروا واحدا من بينهم بدلا منه ، فلكي يمنع حدوث مثل هذا في المستقبل قرر أن يقيد كل أعضاء أسرته بالسلاسل حتى يكبت ميولهم الثورية • ومع ذلك، فان كل واحد منهم يقيم في قصره معززا كما أنهم يملكون القرى والمدن ويجمع مديرو شئونهم ايجارها كما يأكلون ويشربون ويعيشون حياة كلها لهو • ويحوى قصر الخليفة مبانى وأعمدة من الذهب والفضة وكنوزا من الأحجار الكريمة • ويترك الخليفة قصره مرة كل سنة وذلك في وقت العيد المسمى رمضنان (كذا) ؛ فيجتمع زوار كثيرون من الجهات البعيدة

ليحظوا برؤية وجهه ، بينما يعلو صهوة بغلة مرتديا الملابس الرسمية المصنوعة من نسيج الذهب والفضة وواضعا عمامة مزينة بأحجار كريمة لا تقوم بمال فوقها قناع اسود كأنه رمز التواضع (كذا)، فكانه يقول انظروا الى هذه العظمة الدنيوية ستصير الى الظلام يوم الممات ، وتحف به حاشية كيرة العدد من الأشراف يلبسون الملابس الفخمة ويركبون الخيول والأمراء الذين جاءوا من بلاد العسرب وميديا وفارس بل ومن بلاد التبت التي تبعد ثلاثة شهور عن بلاد العرب • ويتقدم هذا الموكب من القصر الى المسجد الواقع عند باب البصرة وهـو المسجد الجامع وهولاء جميعا الذين يسيرون في موكب الخليفة ، سواء اكانوا من الرجال أم النساء يلبسون الحرير -آما في الطرق والميادين فيكون الغناء والطرب وترقص الجماعات آمام الأمير العظيم الذي يسمى خليفة ، وتحييه يقولها : « باركك الله يا سيدنا ومليكنا » ، بينما هـو يرد تحيتها بلثم رداثه ولمسه بيده . ثم يسير الموكب الى ساحة المسجد ويعتلى الخليفة منبرا خشبيا ويشرح للنساس قوانينهم - وينهض العلماء المسلمون ويصلون من أجله (كذا) ، ويطرون عطفه العظيم ورحمته ويجيبهم المجتمعون بقولهم: آمين - وبعد ذلك يباركهم الخليفة ويذبح جملا معدا لهـذا الغرض وهـو بمثابة قربان يـوزع عـلى الأشراف الذين يرسلون اجزاء منه الى أصدقائهم الذين يشتهون أن يذوقوا اللحم الذي ذبحه أميرهم المقدس ٠٠ ثم يترك المستجد ويعود وحده الى قصره على شتواطيء دجلة يصنعبه الأشراف في قوارب حتى يدخله • ولا يعـود الخليفة من الطريق الذي أتى منه أبدا ، كما أن السبيل الذي سلكه على شاطىء النهر يوضع تحت الحراسة الدقيقة طهول العام حتى لا يسلكه غيره · ولا يترك الخليفة قصره مرة اخسرى طلوله العام » ·

ولا شك أن هذا الوصف على الرغم مما تخلله من الأخطاء بسبب جهل بنيامين التطيلى بتعاليم الدين الاسلامى يرينا كيف كان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت يقضون حياتهم فى اللهو واللعب ، كما يرينا تمسكهم بأهداب الرفعة وميلهم الى الظهور أمام الناس بمظهر القدسية ، وأنهم كانوا يقضون حياتهم خاتفين على مراكزهم أن ينتزعها منهم أحد آفراد اسرتهم فيصبحون بعيدين عن الناس وعن ادارة شئون الدولة .

والواقع أن هؤلاء الخلفاء جميعا كانوا ضعافا ولم يستفد العراق من حكمهم كثيرا أو قليلا ، بل أن حكمهم جر عليه الويل - وإذا كان الناصر قد شد عنهم بشخصيته القدوية ومطامعه الكبيرة ونشاطه الجم وميله الى العمل ، فأنه لم يكن لأعماله من الأثر ما يختلف عما كان لأعمال الآخرين من آثار، بل أن أيامه لتعد من أسوأ الأيام في العراق وذلك لأن قوته كان يشدوبها الظلم والتجبر فكان يثقل كاهل الناس بالضرائب والمكوس (١) كما كان يشوبها الغرور وليس أدل على ذلك من العلم بأنه آراد أن يحيط نفسه بهالة من السمو فابتعد عن الناس كما ادعى العلم بالغيب وأن المؤرخين فينكرون لنا كثيرا من أخبار ادعاءاته ، فمن ذلك ما ذكره السيوطي (٢) « من أن رسول صاحب مازندران دخل بغداد وكانت تأتيه ورقة كل صباح بما عمل في الليل . • فخرج من بغداد وهو لا يشك أن الخليفة يعلم الغيب » ، وكذلك من

<sup>(</sup>١) السيوطى ـ تاريخ الخلفاء ، ص ١٨١ •

<sup>(</sup>٢) المعدر نفسه ، ص ۱۸۰ ٠

ما ذكره من آن « رسول خوارزمشاه اتى بغداد برسالة مغفية ( يقصد سرية ) و كتاب مغتوم ، فقيل له : ارجع فقد عرفنا ما جئت به » ، وايضا من ذكره من ان «رجلا اتى بببغاء تقرأ فل هو الله أحد تحفة للخليفة من الهند فاصبحت ميته واصبح حبران (كذا) فجاءه فراش يطلب منه الببغاء فبكى وقال : طبران (كذا) فجاءه فراش يطلب منه الببغاء فبكى وقال : الليلة ماتت ، فقال : قد عرفنا هاتها ميتة وقال : كم كان ظنك أن يعطيك الخليفة ؟ قال : خمسمائة دينار وقال : هذه خمسمائة دينار خذها فقد أرسلها اليك الخليفة فانه أعلم بحالك منذ خرجت من الهند » و

ونحن لا نكاد نجد لأى واحد من خلفاء هذه الفترة يدا في ادارة شئون البلاد ؛ لأنهم كانوا يعيشون في قصورهم الواسعة ولا يظهرون للناس الا نادرا - وقد كانت العحدومة في زمنهم في آيدي غلمان القصر وعلى رأسهم اساناذ دار الخليفة يحركها كيف يشاء - وتمتاز هذه الفترة على وجه العموم وبغير استثناء بازدياد سلطة أساتذة الدار - ففي أولها تمكن عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء أستاذ دار المستنجد من تدبير مؤامرة ذهب الخليفة ضحيتها وذلك حين خاف بطشه ، هذا الى أنه بعد ذلك أحضر ابن الخليفة المقتول ووضعه على عرش الخلافة ولقبه المستضىء وذلك بعد المقتول ووضع على عرش الخلافة ولقبه المستضىء وذلك بعد من خليفة ووضع أن اشترط عليه شروطا قبلها (١)، فكأنه تمكن من التخلص من خليفة ووضع آخر مكانه ثم وضع لمن آجلسه على العرش وفي أيام الناصر كان نفوذ أستاذ الدار لا يزال كبيرا

وقى ايام الناصر كان نفوذ أستاذ الدار لا يزال كبيرا أيضا؛ بدليل ماذكره ابن جبير في كتابه(٢) بعد زيار تهلبغداد

<sup>(</sup>١) الفخرى ، ص ٢٣٣٠

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير ، ص ۲۰۵ ۰

سنة • ٥٨ ه ، حيث قال ان أستاذ الدار قيم على جميع الديار العباسية و أمين على كافة الحرم الباقيات من عهد جده و أبيه وعلى جميع من تضمه الحرمة الخلاقية ، وكان يدعى له اثر الدعاء للخليفة • وقد بلغ من ازدياد سلطة أساتذة الدار أن طغوا على الوزراء فلم نعد نسمع عنهم شيئا • ونعن لا نكاد نرى بعد ابن هبيرة وزير المقتفى والمستنجد وزيرا واسع السلطان مسموع الكلمة • وقد ذكر ابن جبير فى رحلته (١) أنه وجد فى بغداد نائب وزارة ولم يقل انه وجد وزيرا ، وفى هذا ما يكفى للدلالة على أن الوزير وان كان موجودا الا انه كان لا يكاد يحس بوجوده انسان •

وكان من أثر ضعف الخلفاء في هذه الفترة وتقلص سلطة الوزراء أمام تيار غلمان القصر وأساتنة الدارالجارف، ان اعتلت الادارة في العراق وبدآ العامة يحسون بضعف العكومة وعجزها عن تسيير دفة البلاد ، ولذلك نجدهم يستهترون بها فتعم الفتن وتكثر الاضطرابات فيما بينهم واننا لنعجب حين يذكر لنا ابن الأثير (٢) عند كلامه على سنة ١٠٦ ه أن ثلاث فتن وقعت في بغداد فيما لا يتجاوز الشهر بين آهالي المحلات المختلفة ، ثم لا يلبث عجبنا أن ينقلب الى دهشة حين يذكر لنا أن السبب في وقوع اثنتين منها هو أن أهل محلة من المحلات قتلوا سبعا وأرادوا أن يمروا في المحلة الأخرى فاشتبك بهم أهلها ، وأن الفتنة الثالثة كان السبب فيها أن رجلين من محلتين مختلفتين اختصما وتوعد كل منهما صاحبه فاجتمع أهل المحلتين واقتتلوا والأدهى من ذلك وأمر هو ما ذكره من أن حكومة الخلفاء كانت تتدخل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٠

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ، ج ۱۲ ، ص ۹۶ •

فى كل هذه الفتن ، فأحيانا تطفئها بعد أن يناوئها الأهلون واحيانا تتركها حتى تسكن من تلقاء نفسها -

### (ب) الناحية العربية إ

لم تكن الناحية العربية خيرا من الناحية السياسية ، فقد اخذ جيش الخلفاء العباسيين يفقد شهرته منذ تسرب الضعف الى جسم الدولة العباسية ، وكانت أيام بنى بويه والسلاجقة في بغداد أيام انحطاط ان لم تكن آيام زوال لهذا الجيش ، لأنه لم يكن من مصلحة هـولاء الأجانب بقاء جيش يناوئهم النفوذ وقد يطردهم في يوم من الأيام حين يجد في نفسه القدرة على التغلب عليهم .

وعلى الرغم من أن هذا الجيش بدأ يزداد عددا وعدة منذ أيام الخليفة المقتضى لأمر الله (١) ؛ فانه لم يبلغ الدرجة التى كان عليها فى أيام العباسيين الأول، ولم يزد عن أن يكون قوة ثانوية ليس فى إمكانها أن تلعب دورا مهما فى الحوادث الجسام - حقيقة أن خلفاء تلك الفترة استعملوا هذا الجيش فى أمور عدة ، فالمقتفى لأمر الله تمكن بوساطته من صد محمد ابن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقى عن بغداد سنة امن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقى عن بغداد سنة العباسية من سيطرة الأجانب بعد أن ظلت خاضعة لهم نحو العباسية من سيطرة الأجانب بعد أن ظلت خاضعة لهم نحو أربعة قرون ، وإن المستنجد تمكن بوساطته من القضاء على بنى أسد أصحاب الحلة المزيدية حين رآهم يعيثون فى بلاده فسادا (٣) - الا أن هذه الأعمال كانت ثانوية أيضا ، فقد كان

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۷۲ وما يليها

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ١١ من ٩٥ ـ ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ابو المقدا \_ المختصر في أخبار البشر ، ج ٣ من ٣٤

Ritchard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 429.

السلاجقة حين صدهم المقتفى لأمر الله قد وصلوا الى أشد درجات الضعف ، هذا ونحن نعلم أن جيوش السلاجقة هزمت جيوش الخلافة بعد ذلك فى أيام الخليفة الناصر ، اذ ان هذا الخليفة عندما رأى ازدياد نفوذ طغرل بن أرسلانشاه بن طغرل جهز عسكرا كثيفا سنة ٥٨٥ هـ وجعل المقدم عليهم وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس ثم سيرهم لمحاربته ولكنه هزمهم قرب همذان(١)، كما أن بنى أسد الذين انتصر عليهم الجيش العباسى فى أيام المستنجد لم يزد أمرهم عن أن يكونوا قبائل بدوية لا يربطها نظام ولا يجمعها حكم "

ويثبت لدينا أن ها الجيش كان قوة تانويه لا اكتر ولا أقل حين نراه في أيام الغليفة الناصر يظهر العجز والقصور أمام جيوش محمد خوارزمشاه ، فقد ارسله بهيادة وزيره ابن القصاب الى خوزستان فاستولى عليها حما اسدولى على بعض مدن في فارس ، ولكنه حين وصلت جيوش محمد خوارزمشاه انسحب منها وولى الادبار (٢) ؛ ولدلك حان الناصر يتحاشى ملاقاة جيوش محمد خوارزمشاه بعد ذلك ويضاف الى ذلك أن الغليفة المستنصر كان يلجأ الى الأمراء ويضاف الى ذلك أن الغليفة المستنصر كان يلجأ الى الأمراء واننا لنعلم أن الأيوبيين كانوا يرسلون اليه فرقا من ولا يمكن أن يحدث ذلك الا لأن الغليفة كان يؤمن بضحف جيوشهم ، كما كانوا يستخدمون له جندا مرتزقة (٢) ولا يمكن أن يحدث ذلك الا لأن الغليفة كان يؤمن بضحف جيشه أمام تلك الغارات القوية من تلك الجيوش العظيمة .

<sup>(</sup>۱) ابن الأتير ، ج ۱۲ ، ص ۱۲ وابو الفدا ، ج ۲ ، ص ۸۰ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو القدا ، ج ٣ ، ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المقريزي ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ٠

#### رج) الناحية الطائفية

كان خلفاء تلك الفترة كغيرهم من الخلفاء العباسيين يعتنقون المذهب السنى ؛ وبذلك نجدهم يتخذون الوزراء والقضاة وكبار رجال الدولة من طائفة اهدل السنة مدا الى أنهم كانوا ينشئون لهم المدارس والسربط والمارستانات والمساجد ، وقد ذكروا ان مدارسهم في بغداد بلغت النلاثين في ايام الناصر ((۱) ولم يقتصر الامر على هذا بل ان الخلفاء كانوا يحضرون مجالس الوعظ التي جرى هؤلاء على اقامتها في ذلك الوقت ، ويذكر ابن جبير (٢) أن الخليفة الناصر جعل الشيخ جمال الدين أبا الفضائل ابن على انجوزي ، آحد علماتهم ، يقيم مجلسه في ساحة قصر الخليفة ومناظره مشرفة عليه حتى يسمعه ، وكان يفرش هذا المكان بالحصر لمحضره العامة والعامة والماكان بالحصر لمحضره العامة والعامة والمنافعة والمنافعة والعامة والماكان بالحصر لمحضره العامة والعامة والماكان بالحصر لمحضره العامة والعامة والماكان بالحصر المحضره العامة والعامة والماكان بالحصر المحضرة العامة والعامة والمنافعة و

اما الشيعة فانهم وان لم يكونوا في ذلك الوقت موضع استبداد أو ظلم من الخلفاء ؛ الا أنهم كانوا في مكانة أدنى من مكانة آهل السنة ، ولم يكن الخلفاء يتخذون منهم وزراء أو أعوانا، وقد حدث أن الخليفة الناصر \_ وكان يتشيع(٣) \_ اتخذ رجلا من الشيعة هو نصير الدين العلوى سنة ٤٠٢ هـ يعـد ابن القصاب وزيرا له فغضب آهـل السـنة وكثرت أقوالهم فيه حتى اضطر الى عزله ، ومن أقوالهم هـنه الأبيات (٤):

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ، ص ۲۰۷ ٠

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسيه ، ص ٢٠١ ٠

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا ، ج ٤ ، ص ١١٩ ٠

<sup>(</sup>٤) اين الأثير ، ج ١١ ، ص ١٢٩ ٠

ألا مبلغ عنى الخليفة أحمدا توق وقيت السوء ما أنت صانع

وزيرك هندا بين أسرين فيهما فعائع فعالك يا خبر البرية ضائع

فأن كأن حقا من سلالة أحمد فهذا وزير في الخلفة طامع

وان كان فيما يدعى غير صادق فأضيع ما كانت لديه الصينائع

وقد كان لسياسة الخلفاء هـنه ازاء الطائفتين آثيها السيىء ، لأن الشيعة أصبحوا يكرهون آهل السنة ويعقدون عليهم تمتعهم بالمراكز العليا دونهم وقربهم من الخلفاء ، ولذلك كانت المعارك كثيرا ما تقوم بين الفريقين فيقوض النظام ويضطرب الأمن -

وكانللمسيحيين في بغداد مركز ثابت ، كما كانالخلفاء العباسيون يعاملونهم معاملة حسنة ، وقد سمعوا لبطريق النسطوريين منهم بالاقامة في بغداد ، كما سمعوا لهم جميعا باقامة الكنائس والاديرة ومزاولة طقوسهم الدينية ، وكان للمسيحيين في بغداد الغربية أديرة كثيرة ، منها دير العذاري في حي الكرخ ودير درتا وهو يحاذي باب الشماسية راكبا على دجلة ودير القباب شمال حي الزبيدية ودير أشموني وهو بقطربل شمال المدينة المستديرة ودير مديان أو دير سرجيوس على قناة الكرخ ودير الثعالب بقرب قبر معروف الكرخي ودير الباثليق بقرب دير الثعالب ، وكانت توجد

فى بنداد الشرقية كنيستان احداهما للنسطوريين والأخرى لليعقوبيين و وكان للنسطوريين أيضا دير الروم ويحيط به حى النصارى الذى كان يقع الى الشمال من قناة المهدى عندما تسير غربا لتلتقى بقناة السور فى حى الشماسية ، كما أن لهم ديرين خارج باب الشماسية ، هما دير درمالس ودير سمالو وشمالها دير سابر ودير مارجرجس أما فى بغدادالجديدة ، فكان لهم دير الرندورد بقرب باب الازج وعندما كتب ياقوت كتابه البلدان ، كان كثير من هذه الأديرة قد تهدم وأصبح أماكن نزهة يذهب اليها أهل بغداد لقضاء أعيادهم على أن المسيحيين مع ذلك كانوا لا يزالون يحتفظون بمركزهم القديم فى بغداد ، واذا كانت بعض مبانيهم قد تهدمت فى أثناء المنازعات التى كانت تقوم بين أهل السنة والشيعة فقد تهدم أيضا من جراء هذه المنازعات كثير من مساجد المسلمين ولا شك أن المسيحيين لم يلاقوا من الخلفاء العباسيين الا كل عطف (۱) م

ولم تكن حالة اليهود في تلك الفترة من حياة الخلافة العباسية تختلف عن حالة المسيحيين من حيث الحسرية والطمأنينة ، فقد كان عددهم في بغداد يبلغ الألف نفس عندما زارها بنيامين التطيلي في أيام المستنجد ، كما كانوا يتمتعون بسلام وراحة وجاه عظيم ، وكانت لهم مدارس لدراسة القانون الموسوى بلغت العشرة ، وكان لهم رئيس يسمونه أمير الأسر ويسميه المسلمون حفيد داود النبيل تحت سلطته كل الجمعيات اليهودية ويتمتع بدخل واسع ، وكان الخلفاء العباسيون يقربون اليهود ويأمرون الناس ، سواء منهم الخلفاء العباسيون يقربون اليهود ويأمرون الناس ، سواء منهم

<sup>(</sup>۱) یاقوت سمعجم البلدان ، ج ٤ ، من ۱۱۹ س ۱۸۰ .

Le Strange Baghdad During the Abbassid Caliphate, pp. 208-212.

المسلمون او المسيحيون باحترام رئيسهم والقيام فى حضرته وكان لليهود ثمانية وعشرون معبدا بعضها فى بغداد الشرقية والبعض الآخر فى الكرخ وكانت هدد المعابد فخمة بها أعمدة الرخام ونقوش الذهب ؛ وذلك لأن اليهود فى بغداد كانوا أغنياء يملكون البساتين والعقارات ويشتغلون بالتجارة (١) •

### (د) الناحية العمرائية

العراق قطر زراعى والعمل الأساسى الذى يقوم به أهله هـو الزراعة واهم ما تحتاج اليه النزراعة هـو الاهتمام بمشروعات الرى اهتماما يكمل للزراع الحصول على الماء حين يحتاجون اليه و لما كان الخلفاء العباسيون بعد أن استقلوا بشئون العراق ساروا على شاكلة السلاجمة وآهملوا مشروعات الرى اهمالا جعل الحصول على الماء اللازم للزراعة في حينه متعذرا ، كما جعل المزروعات عرضية لفيضانات الأنهار في كثير من الأحيان \_ فقد صار أهل العراق ني هذه الفترة في أسوأ حال (٢) .

وزاد من سوء حال أهل العراق فى ذلك الوقت ما اشتهر به الخلفاء من حب للمال وعملهم على جمعه • فانهم لم ينسوا أن يثقلوا كاهل الناس بالمكوس والضرائب ، وقد ذكروا أن المستنجد ( ٥٥٥ – ٥٦٦ هـ ) حل المقاطعات وأعادها الى الخراج (٣) ، كما ذكروا أن الناصر ( ٥٧٥ – ٦٣٢هـ ) كان سيىء السيرة خربت فى أيامه العراق مما أحدثه من الرسوم

Asher (trans.) Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, pp. (1)

Coke, Baghdad the City of Peace, p. 125. (Y)

<sup>(</sup>٣) الفخرى ، ص ٢٣٢ ٠

وما اغتصبه من الأموال والأملاك (١) ، وأن الخراج في أيامه أصبح كبيرا جدا لدرجة ان بعقوبا (٢) التي كان يحصل منها قبل زمنه عشرة آلاف دينار ، أصبح يؤخذ منها في آيامه ثمانين ألفا (٣) .

وكما أن الخلفاء اهملوا الزراعة والرى فقد أهملوا التجارة وكان جشعهم سببا في كسادها ، وليس أدل على ذلك مما ذكره السيوطى حين قال ان فقيها خرج من سمرقند في آيام الخليفة الناصر يقصد العج على فرس جميلة فقال له أهله لو تركتها عندنا لئلا تؤخد منك في بغداد (٤) ، فان جشع الخليفة الذي صار مضرب الامثال وأصبح الناس يتقونه لدرجة أنهم يخافون على فرس يركبها رجل بقصد العج ، لابد أخاف التجار وأزعجهم وجعلهم لا يقدمون الى العراق •

ولم يمن الخلفاء باقامة المبانى وتشييد القصور كما كان من سبقهم فى أيام السلاجقة ؛ وذلك لأن ظهور الدولة المخوارزمية آولا ثم ظهور الخطر المغولى بعد ذلك استغرق معظم جهودهم ، ولذلك فاننا لا نكاد نعثر فى هذه الفترة على مبان تستحق الذكر اللهم الا المدرسة المستنصرية التى أسسها الخليفة المستنصر ( ٦٢٣ ـ - ٦٢٤ هـ = ١٢٢٢ م ) وعلى العموم ، فقد كانت هذه الفترة فترة تأخر للزراعة وكساد للتجارة وتأخر لفن العمارة .

<sup>(</sup>١) السيوطى ـ تاريخ الخلفاء ، ص ١٨١ ٠

<sup>(</sup>٢) بعقوبا بالفتح ثم السكون وضم القاف وسكون الواو والباء موحدة ويقال لها باعقوبا أيضا قرية كبيرة كالمدينة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان ، راجع اللفظ في معجم البلدان لياقوت ·

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، ج ٤ خـ ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>ق) السيوطي \_ تاريخ الخلفاء . ص ١٨٠٠

#### ٢ \_ الحالة الغارجية

كانت حالة الخلافة العياسية الخارجية في هذه الفترة على العكس مما قد يتوقعه البعض \_ أحسن من حالتها الداخلية • فقد كانت الخلافة لا يزال لها في العالم الاسالامي مركز ممتاز وكان الخلفاء لا يزالون يتمتعون باحترام عظيم من المسلمين ، وليس أدل على ذلك مما ذكره الذهبي في مخطوطه عند كلامه على سنة ٦٢٢هـ فقد قال ان الملك المعظم ( يقصد الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل الذي حكم في دمشق من سنة ٦١٥ الى سنة ٦٢٤ هـ ) حين دعاه جـلال الدين خوارزمشاه لمحاربة الخليفة الناصر كتب اليه يقول: « انا معك على كل حال الا على الخليفة فانه امام المسلمين » -هذا الى أن معظم خلفاء هذه الفترة كانسوا يسسرون الخلع والتقاليد الى الأيوبيين في مصر والشام ومكة وأحيانا الى فارس وخراسان وخوارزم وما وراء النهر - على أنه يجب علينا اذا أردنا أن نستوفي الكلام على الحالة الخارجية أن نتكلم على الدول الاسلامية في ذلك الوقت ثم على علاقة هذه الدول بالخلافة العماسية -

# (أ) العالم الاسلامي في عهد استقلال الخلفاء (٥٥١ - ١٤٠هـ)

السلجوقية في فارس: بعد أن تضعضعت الأسرة السلجوقية وفقدت نفوذها في العراق سنة ٥٥١ه على أثر فشل السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه في التغلب على جيوش الخليفة العباسي المقتفى لأمر الله التي قامت بالدفاع عن بغداد ، لم يبق لها الا فارس - وقد تمكن



سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه عم محمد بن محمود المذكور من أن يصبح سنة 300 ه صاحب الأمر فيها واستقر في همذان وذلك بعد أن تغلب على ملكشاه ابن أخيه محمود وعلى أرسلان شاه بن أخيه طغرل الأول وحكمها سنتين ؛ وخلفه على العرش أرسلان شاه ابن أخيه طفرل وخلف في العرش أرسلان شاه ابن أخيه طفرل وخلف في الحكم الى أن مات سنة ٧٢٥ه ، فخلفه ابنه طغرل الثاني الذي حكم سبع عشرة سنة فقد بعدها حياته وملكه ، حين الذي حكم سبع عشرة سنة فقد بعدها حياته وملكه ، حين الخوارزمية سنة ٥٩٠ هـ (١) .

٧ ـ اللولة الغوارزمية: أما الدولة الغوارزمية ، فقد أسسها أحد مماليك السلطان ملكشاه السلجوقي واسمه أنشـ تجبن Anusnugmحين جعله هذا السلطان العظيم حاكما على ولاية خوارزم سنة ٧٠٠ هـ • فقد خلفه ابنه قطب الدين محمد سنة ٩٠٠ هـ ثم حفيده أطسز علاية عن الدولة السلجوقية الذي كان أول من أظهر استقلاله عن الدولة السلجوقية العظمي سنة ٣٣٠ هـ في أيام السلطان سنجر الذي مد نفوذه العظمي سنة جند الواقعة على نهر سيحون ـ وكان من المصادفات أن مات أطسز في سنة ١٥٥ هـ ـ ١١٥٦ م التي بدأ فيها عهد استقلال الخلفاء العباسيين وتخلصهم من نير السلاجقة ـ ثم تولى بعده أبناؤه وأحفاده حتى وصل الأمر الى تكش بن ايل أرسلان فضم الى أملاكه خراسان والرى واصبهان فيما اين سنتي ١٨٥ و ٩٠٠ هـ (١١٩٣ و ١١٩٤ ع) • وبعد

<sup>(</sup>۱) البندارى ، من ٢٩٤ وابن الأتير ح ١٢ ، من ٥٠١ وأبو الفدا ج ٣ ، من ٩٤ .

Muir, The Caliphate, p. 583.

<sup>•</sup> 

Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, p. 154.

موته سنة ٥٩٦ م تولى اينه علاء الدين محمد فسار في الطريق الذي سلكه أبوه واستولى على كرمان ومكران وبلاد الجبل وفارس (١) • كما أخضع لنفوذه بخارى وسمرقند وغزا أملاك الخطا واستولى على عاصمتهم اترار وفي سنة ١٦١ هـ ١٢١٤م قضى على الدولة الغورية واستولى على غزنة • ولم يكن هندا هو كل ما فعله محمد خوارزمشاه ، بل انه في سنة ١٢١٤ هـ ١٢١٧ م اعتنق المبادىء الشيعية وعول على السير الى بغداد ولم ينقذها منه وقد تبع ذلك ظهور المغول في شرق أملاك الدولة الخوارزمية ثم مهاجمتهم لها وفرار محمد خوارزمشاه أمامهم وموته حزنا على ضياع ممتلكاته سنة ١١٧ هـ ثم قيام ابنه جائل الدين منكبرتي بعده بمحاربة المغول وانتهاء أمره بالهزيمة ثم الفرار والموت سنة ١٨٦ هـ وزوال الدولة الخوارزمية ثم الفرار والموت سنة ١٨٦ هـ وزوال الدولة الخوارزمية

" - الاسماعيلية (الحشيشية): أما الاسماعيلية فانهم كانوا من قوى العالم الاسلامى التى لا يستهان بها فى ذلك الوقت و واول ظهورهم كان فى اصبهان على يد أحمد ابن عبد الملك بن عطاش ، وفى أيام تلميذه الحسن بن الصباح اتسع نفوذهم فاستولوا على المرت سنة ٤٨٣ هـ الصباح أثم نشروا نفوذهم على قلاع أخرى كثيرة فى بلاد

<sup>(</sup>۱) مكران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون أعجمية ، وهى ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى بين كرمان من غربيها وسجستان شماليها والبحر جنوبيها والهند شى شرقيها • راجع لفظ مكران في معجم البلدان لياقوت •

۲۲۱ والكامل لابن الأثير ، ج ۱۲ ، ص ۱۷۰ و الكامل لابن الأثير ، ج ۱۲ ، ص ۱۷۰ و ۲۲۱ للم ۱۲۱ و ۱۲۱ مص ۱۷۰ و ۲۲۱ للم ۱۲۲ و ۱۲۸ و

وقامت حكومة الاسماعيلية في ألموت بزعامة الحسن بن الصباح ، فلما مات سنة ١٥٨ه تناوب الزعامة سبعة سموا مشايخ الجبل في مدى قرنين من الزمان بسطت فيهما نقوذها على كثير من بلاد قوهستان وتمكنت من مقاومة السلاجقة ثم الخوارزميين • وقد كان هؤلاء الرؤساء جميعا بعيدين عن العمل بالشريعة الاسلامية ، فلما تولى الرئاسة جلال الدين بن حسن الكيا الصباحي أظهر التوبة في سنة جلال الدين بن حسن الكيا الصباحي أظهر التوبة في سنة وكتب الى جميع قلاع الاسماعيلية ببلاد العجم والشام فأقيمت وكتب الى جميع قلاع الاسماعيلية ببلاد العجم والشام فأقيمت فيها ، وبقي على ذلك حتى توفي سنة ١١٨ هد فقام من بعده فيها ، وبقي على ذلك حتى توفي سنة ١١٨ هد فقام من بعده فيها ، وبقي على ذلك عني عاد الى ما كان عليه أسلافه من

الالحاد، ثم ولى بعده ابنه ركن الدين خورشاه بعد أن حرض حسن المازندراني على قتل أبيه سنة ٦٢٥ هـ (١) م

 ٤ ــ الدول الآيوبية: ومن أهم الدول الاسلامية في تلك الفترة الدول الايوبية في مصر والشام والجزيرة وبلاد العرب - فقد ذهب صلاح الدين الى مصر موفدا مع عمله أسد الدين شيركوه من قبل نور الدين ، ثم ما لبث بعد موت عمله أن صار حاكم مصر العقيقي وذلك سلنة 376 هـ (١١٦٩م) على الرغم من أن الخليفة الفاطمي العاضد لم سمت الا بعد ذلك بثلاث سنين - وقد عمل بعد ذلك على نشر نفوذه فصار صاحب السلطان في مكة والمدينة بل وفي اليمن حين أرسل أخاه توران شاه اليها سنة ٢٩٥هـ (١١٧٣م) فأسس بها حكومة أيوبية ظل يتولاها آفراد من بني أيـوب حتى سنة ٦٢٥ ـ ٦٢٦هـ (١٢٢٨م) ، حين حلت معلهم أسرة بنى رسول " هذا الى أن صلاح الدين نشر نفوذه في سورية على أثر موت نور الدين سنة ١٩٥٩هـ (١١٧٢م) ، وأخضم الموصل وجمل أمراء بلاد الجزيرة أقياله ( ١٨٥ هـ = ١١٨٥ \_ ١١٨٦ م) وبذلك أصبح السيد المطلق في الأراضي الممتدة بين الفرات والنيل اللهم الا معاقل الصليبيين ، ومع ذلك فقد قوضت موقعة حطين (پيوليه سنة ١١٨٧ ـ ٥٨٣ هـ) أركان مملكة بيت المقدس الصليبية (٢) -

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۰، ص ۱۱٦ و ۱۳۰ ـ ۱۳۲ والقلقشندى ـ صبح الأعشى ج ۱، ص ۱۲۰ ـ ۱۲۲ ·

Browne, Account M. H., pp. 40-42.

Browne, Lit. Hist. of persia, II, p. 453.

Osborn, Islam under the caliphs, pp. 336-366.

D'Ohsson, Hist, des Mongoles, III, pp. 164-187.

۱۱۰ ـ ۷۷ و ۲۵ ـ ۵۰ م ۱ تا ۱۱۰ ـ ۱۱۰ م ۱۲۰ م ۱۲۰ م ۱۱۰ ـ ۱۱۰ م ۱۲۰ م ۱۲۰ م ۱۱۰ م ۱۱ م ۱۱۰ م ۱۱ م ۱۱۰ م ۱۱ م ۱۱۰ م ۱۱ م ۱۱

وبعد موت صلاح الدین سنة ۵۸۹ هـ انقسمت أملاکه بین اخوته و آولاده ، فکانت الیمن فی ید أخیه طغطکین سیف الاسلام (۷۷۰ – ۹۳۰ه ه) ، و آلت البلاد الجزریة الی أخیه العادل سیف الدین أبی بکر الصفدی ، و کانت حلب فی ید الظاهر غازی بن صلاح الدین ، و دمشق فی ید صلاح الدین ، ابن صلاح الدین ، ومصر فی ید العزیز عثمان بن صلاح الدین ، بینما کانت حمص فی ید مجاهد شیرکوه الثانی ، حفید أسد الدین شیرکوه عم صلاح الدین ، و کانت حماه فی ید منصور الأول محمد بن مظفر الأول تقی الدین عمر بن نور الدین شاهنشاه آخی صلاح الدین ، و کانت بعلبك فی ید بهرام شاه بن فروخ شاه داود بن نور الدین شاهنشاه المنکور (۱) •

غير أن الأمور ما لبشت أن تغيرت ولم تجر في طريقها العادى ، فاستولى العادل على دمشق من الأفضل سنة ٥٩٢ هـ ثم على مصر من منصور محمد بن العزيز سنة ٥٩٦ هـ وظل يحكم تلك الجهات حتى مات سنة ٥٦١ هـ ، وبعد موته ترك أولاده فحكموا في مصر ودمشق وبلاد الجزيرة وأسسوا لهم بيوتا حاكمة فيها (٢) ، بينما لم ينجح من أبناء صلاح الدين سوى واحد فقط هـو الظاهر غياث الدين غازى (٥٨٢ ـ

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ص ٤٣ ــ ٥٥ و ٧٧ ــ ١١٠ (١) Lane-pool, The Muh. Dyn, p. 76.

<sup>(</sup>۲) حكم في مصر الكامل ( ۲۱۰ ـ ۳۳۰ ه ) ثم ابنه العادل الثاني سيف الدين. أبو بكر ( ۳۳۰ ـ ۳۳۰ ه ) ثم ابنه الدين أبوب ( ۳۳۰ ـ ۳۶۰ ه ) أبو بكر ( ۳۳۰ ـ ۳۳۰ ه ) ثم ابنه الثاني نجام الدين أبوب ( ۳۳۰ ـ ۳۳۰ ه ) وحكم في دمشق الملك المعظم شرف الدين عيسي ( ۲۱۰ ـ ۳۳۰ ه ) ثم الدين علي الدين داود ( ۳۳۰ و ۳۳۰ ه ) ثم الصالح اسماعيل أخو الملك المعظم شرف الدين عيسي مرتبن ( ۳۳۰ و ۳۳۰ ه ) وحكم في البلاد الجزرية عوض نجم الدين أبوب ( ۳۰۰ ـ ۳۰۰ ه ) ثم أخوه الثاني مومي ( ۳۰۰ ـ ۳۲۰ ه ) ثم أخوه الثاني المعظم غازي ( ۳۰۰ ـ ۳۲۰ ه ) ثم

الذى أسس دولة له فى حلب (١) • أما بيت طغطكين سيف الاسلام فى اليمن فقد ظل الأمر فيه يسير فى مجراه الطبيعى ، وكذلك كان الحال فيما يختص بالبيت الشيركوهى فى حمص والبيت الشاهنشاهى فى حماه ، الذى من نسله أبو الفدا مؤلف كتاب المختصر فى أخبار البشر • ويجب ألا ننسى أن الفرع الثانى من البيت الشاهنشاهى كان يحكم فى بعلبك منذ موت صلاح الدين وزال سينة كان يحكم فى بعلبك منذ موت صلاح الدين وزال سينة

ولو أنعمنا النظر في تاريخ الدول الأيوبية لوجدنا أن حروبا كثيرة كانت تقوم بين أفراد البيت الأيوبي ، وكان من نتائج هذه العروب أن بعض أفراد هذه البيوت الحاكمة كان يمد نفوذه أحيانا على أملاك البعض الآخر، ومثل ذلك ما حدث حين استولى الأشرف مظفر الدين موسى صاحب البلاد الجزرية على دمشق سنة ٢٢٦ هـ ، ومثل ما حدث بعد ذلك حين مد الكامل صاحب مصر سلطانه على دمشق سنة ١٣٥ هـ وتبعه في ذلك العادل الثاني في نفس السنة ثم الصالح أيوب سنة ٤٣٠ هـ وسنة ٣٤٣ هـ بعد أن كان الصالح اسماعيل صاحبها قد استرد نفوذه فيها ( ٣٣٧ – ٣٤٣ هـ ) - أضف الى ذلك ما كان يتعرض له الأيوبيون من هجمات الصليبيين التي يمكن أن نذكر من أهمها غزوهم دمياط في آيام الكامل سنة يمكن أن نذكر من أهمها غزوهم دمياط في آيام الكامل سنة

<sup>(</sup>۱) بعد موت الظاهر حكم في حلب ابنه العزيز غياث الدين محمد ( ٦١٣ \_ ٦٣٣ هـ ) معدد الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد ( ٦٣٤ \_ ٦٥٨ هـ ) ٠

<sup>(</sup>۲) ابن العبرى ، ص ۳۹۱ ـ ٤٥٤ ٠

١١٦ هـ وغزوهم دمياط والمنصورة سنة ١٤٧ هـ في أيام الصالح نجم الدين أيوب (١) .

• الروم السيلاجهة: كانت دولة الروم السيلاجةة من ضمن الدول الاسلامية المعاصرة لفترة استقلال الخلفاء العباسيين الأخيرة ( ٥٥١ - ٠٤٢ هـ) اسسها سليمان بن قطلمش Kutlumish ابن ارسيلان بيغو بن سلجوق سينة قطلمش ( ٧٧٠ م ) وتولى عيلى عرشها من بعيده أولاده وأحفاده (٢) حتى وصل الأمر الى غياثالدين كيخسرو الثانى ابن علاء الدين كيقباد الأول (٤٣٢ - ٣٤٢ هـ) (١٢٣١ - ١٤٥ مند سنة ٠٤٠ هـ تحت نفوذ المغيول ، على أثر ما كان من مند سنة ٠٤٠ هـ تحت نفوذ المغيول ، على أثر ما كان من انهزام غياث الدين كيخسرو أمام جيوشهم عنيد أرزنجان انهزام غياث الدين كيخسرو أمام جيوشهم عنيد أرزنجان بلاده ، وفتحها سيواس وقيصرية عنوة ثم طلب غياث الدين الصلح واجابته اليه على أن يدفع جزية سنوية قدرها أربعمائة الشيئة (٣) •

<sup>(</sup>١) ابن العبرى ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٤ .

والمقريزي ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ، ص ١٩٤ ـ ٢٠٩ و ٣٣٣ ـ ٣٦٣ ٠

<sup>(</sup>۲) حكم في فترة استقلال الخلفاء سبعة من السلاطين هم \_ عز الدين قليج ارسلان الثاني ( ٥٠١ \_ ٤٨٥ هـ = ١١٥٦ \_ ١١٨٨م ) وابنه قطب الدين ملكشاه الثاني ( ٤٨٥ \_ ٨٨٥ هـ = ١١٨٨ \_ ١١٩٢ م ) وابنه الثاني غياث الدين كيخسرو الأول ( ٨٨٠ \_ ٩٧٩ هـ = ١١٩٢ \_ ١١٠٠ م ) وابنه الثالث ركن الدين سليمان الثاني ( ٩٠٠ \_ ١٠٠٠ هـ = ١٢٠٠ \_ ١٠٠٠ م ) وقليج أرسلان الثالث بن سليمان الثاني ( ١٠٠ \_ ١٠٠٠ هـ = ١٢٠٠ \_ ١٠٠٠ م ) وكيخسرو الأول مرة ثانية ( ١٠٠ \_ ١٠٠٠ هـ = ١٠٠٠ م ) واخيرا علاء الدين كيكاوس الأول ( ١٠٠ \_ ١٠٠٠ هـ = ١٢٠١ \_ ١٢٠١ م ) وأخيرا علاء الدين كيقباد الأول ( ٢٠٠ \_ ١٢٠٠ هـ = ١٢٠١ م ) ٠

۱۹ ابن العبرى ، ص ٤٤٠ – ٤٤٢ .

٣ - أتابكية الموصل : هذا ويجب ألا ننسى أن الدولة التي اسسها عماد الدين زندي في سنة ٥٢١ هـ (١٢٧ م) ظلت قائمة في هذه الفترة وان كانت قد ضعفت وضاقت رقعتها ، ويعد أن كانت تشمل في إيام نور الدين محمود واخيه سيفالدين غازى الشام وبلاد الجنيرة ، اصبحت لا تتعدى الموصل ، وانتهى بها الامر بعد وفاة ملكها القاهر عن الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكى سنة ١١٥ه أن صارت تحت وصاية بدر الدين لؤلؤ الذى عينه الملك القاهر قبل وداته وصيا على ولده نور الدين أرسلان شاه لصغر سنه ، وصار بعد وفاة نورالدين هذا سنة ٦١٦هـ وصيا على أخيه ناصر الدين محمود الذي كان له من العمس ثلاث سنوات و بعد وفاة هذا الاخير سنة ١٣١هـ أصبح يدر الديين اؤلؤ صاحب الأمر في الموصل واستتب له الامر فيها بل انه أخذ يضيف اليها فملك جزيرة ابن عمر (١) في سنة ١٤٨ هـ و (سر صاحبها الملك مسعود ابن الملك المعظم من بيت أتابك زنكى ، ثم قتله وظل يحكم حتى سنة ١٦٠هـ (٢) -

#### (ب) علاقة الخلافة العباسية بالدول الاسلامية

اذا استعرضنا العلاقات الخارجية بين الخلفاء العباسيين والدول الاسلامية في ذلك الوقت ، وجدناها تسير طبقا لسياسة مرسومة ترمى الى غرضين اثنين : أحدهما تأمين العراق من الأخطار الخارجية ، وثانيهما نشر نفوذ الخلافة العباسية في العالم الاسلامي .

<sup>(</sup>١) وهي بلدة كانت تقع على دجلة شمالي الموصل •

<sup>(</sup>٢) ابن العبرى ، ص ٣٩١ ـ ٢٥٦ ٠

Lane-Poole, The Muh. Dyn., pp. 162, 163.

العباسى المقتفى الأمراق من الأخطار الغارجية: تمكن الخليفة العباسى المقتفى الأمر الله من صد غارة السلطان محمد بن محمود السلجوقى عن بغداد سنة ١٥٥ هـ وأعاد بذلك الى الخلافة العباسية نفوذها بعد أن كانت ألعوبة فى أيدى الأجانب أكثر من قرنين (٣٣٤ – ١٥٥ هـ) كما اعاد الى العراق استقلاله و وبعد موته سنة ٥٥٥ هـ اعتلى عرش الخلافة المستنجد فعمل هو ووزيره ابن هبيرة على تأمين العراق من الأخطار وحدث فى ذلك الوقت أن أصبح الآمر فى فارس للسلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بعد تغلبه فارس للسلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه ابن اخيه محمود وعلى أرسلان شاه ابن أخيه طغرل، وارسل الأمير عبد الرحمن بن طغايرك لينوب عنه فى بغداد وارسل رسولا ليخطب له فى العراق ، فلم يرض المستنجد ووزيره بشىء من ذلك ولم يحققا أمله ومات الرسول

أما الخليفة الناصر فانه حين رآى طغرل بن أرسلان شاه قد قوى نفوذه بعد موت أبيه وامتلك كثيرا من البلاد وأصبح يهدد العراق، أرسل قوة على رأسها وزيره جلال الدين عبيدالله ابن يونس لمحاربته (٢) والقضاء عليه ، فلما انتهى أمرها بالهزيمة ورآى أن قوته لن تنفع في صد تيار طغرل اتجه الى الدولة الخوارزمية الناشئة واستعان بها عليه فوصل الى غرضه ، اذ حاربه تكش خوارزمشاه وهزمه وقتله وأرسل رأسه الى الخليفة ليعرضها أمام قصره في بغداد (٣) .

<sup>(</sup>١) البندارى ــ زبدة النصرة ونضبة العصرة ، ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ١٢ ، ص ١٢ وابو الفدا ج ٣ ، ص ٨٠ ٠

Muir, The Caliphate, p. 583. من ٥٠ ص ١٢ ، ١٢ ابن الأثير ، ج ١٢ ، ص

وكما أن تأمين العراق كان سببا في بدء العلاقات الودية بين الخليفة الناصر والدولة الخوارزمية ، فقد كان أيضا السبب في سوء هذه العلاقات وما أتت به من نتائج سيئة ، وذلك أن الناصر حين استعان بتكش كان يأمل من وراء القضاء على السلاجقة تأمين العراق بالعصول على جزء كبر من أملاكهم في فارس، ولهذا السبب نجده بعد أن يقضى تكش على طغرل يبادر الى الاعتراف بسلطته في خوارزم وخراسان وفارس (١) ثم يرسل اليه سنة ٥٩٠ هـ وزيره مؤيد الدين ابن القصاب ومعه خلع ثمينة وهدايا فاخرة . ولكنه حين يجد أن تكش لم يقابل رسوله بالترحاب بل وأرسل قوة لرده قبل وصوله الى همذان (٢) ، يعلم أنه يريد ابقاء ممتلكات السلاجقة لنفسه ويرى أن في هذا أكبر الخطر.على العراق لأن الدولة الخوارزمية أقوى من السلاجقة في فارس ومطامعها أوسع ، ولذلك عزم على مناوأة تكش وقد أرسل لهذا الغرض وزيره ابن القِصاب على رآس قوة الى خوزستان في السنة نفسها ، كما أرسل في السنة التي تليها قوة على رأسها مملوك اسمه سيف الدين طغريل ، نجحت كل منها واستولت على عدة بلاد بسبب غياب تكش في الجهات. الشرقية من ممتلكاته ، ولكن نجاحها كان مؤقتا ولم يلبث تكش عند عودته أن طرد كلا منها واعاد الأمور إلى ما كانت عليه - ولم ينته الأمن عند هذا الحد بل أن تكش في سنة ٩٢هم أرسل إلى الخليفة يطلب السلطنة واعادة دار السلطنة الى ما كانت عليه وأن يجيء الى بغداد ويكون الخليفة من تحت يده كما كانت الملوك

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ح ۱۲ ، من ٥٠ ٠

Muir, The Caliphate, p: 583,

و

Sayed Ameer Ali, A short Hist of the Saracens, p. 386. (Y) Ravesty (trans.), Tabakat-i-Nasiri, note, 6, p. 242.

السلجوقية (١) ، كما أنه عند موته واعتلاء ابنه معمه خوارزمشاه على عرش السلطنة تبودلت الرسائل بينه وبين الخليفة الناصر في هذا الموضوع ولكنه لم يفر بطائل وكان ذلك سببا في غضبه على الخليفة وعزمه على اذلاله ، وبخاصة بعد أن وقعت في يده مراسلات عندما فتح غزنة كان الناصر قد أرسلها الى شهاب الدين الغوري وآخيه يدعوهما فعها الى محاربة تكش (٢) وبعد أن ثبت لديه أنه يحرض الثائرين عليه في فارس (٣) • وقد سنحت له الفرصة عندما حرض الناصر نفرا من الحشيشية فقتلوا أغلمش الأتابكي الذي كان ينوب عنه في العراق وذلك عندما ركب يلتقي الحجاج عند انصرافهم من حج بيت الله الحرام • وقد سيار محميد خوارزمشاه الى العراق العجمي وجمع مجلسا من العلماء أفتي بأن الناصر لا يستحق الخلافة ، وعين علويا من ترمد اسمه علاء الملك اماما بدلا منه (٤) ، ولم يكتف بذلك بل سار يقصد بغداد ولم يحل دون ذهابه اليها الا نزول الثلج عشلي جيشه بعد أن بعد عن همذان بيومين أو ثلاثة وعلا عقبة سفداباد ، ومهاجمة بنى ترجمالأتراك وبنى هكار الأكراد لمن بقى من الجند ثم تهديد المغول لبلاده • ومع ذلك ، فانه أخذ يقطع الخطبة للناصر في البلاد التي يمر بها في عودته (٥) -وبعد موت محمد خوارزمشاه واستيلاء آبنه جلال الدين على عرش الدولة الخوارزمية ظلت العلاقات مع الناصر سيئة ، على أ

<sup>(</sup>١) السيوطي - تاريخ الخلفاء ، حس ١٨٢٠

Howrth, History of the Mongols, p. 74.

Encyc. of Islam, art. Nasir. (7)

Ibid, (£)

Ravesty (trans.), Tabakat-i-Nasiri, p. 265, nota 4.

<sup>(°)</sup> ابن الأثير ج ١٢ ، ص ١٤٦ ، وأبي المداح ٣ ، ص ١٦٤ ، ومحمد النسوي ، سيرة جلال الدين ، ص ٢٠٠ .

الرغم من محاولة جلال الدين تحسينها (١) ، فلما مات الناصر وحلت أيام المستنصر تحسنت العلاقات ولكن لم يكن لذلك فائدة تذكر ؛ لأن الدولة الخوارزمية سرعان مازالت امام ضربات المغول ٠

ومما تجدر ملاحظته في هذا المقام أن سياسة تأمين المراق من الأخطار الخارجية كانت سببا في نشوء العلاقات بين الخلافة العباسية والمغول ، أو بمعنى آخر كانت سببا في مجيء المغول الى الغرب وقضائهم على الخوارزمية كما كانت من قيل سبيا في قضاء الخوارزمية على دولة السلاجقة في فاس ، فقد ذكروا أن الخليفة الناصر حين اشتد النزاع بينه وبين محمد خواززمشاه وخاف خطره استدعى المغول (٢) ، الذين كانوا قد نشروا نفوذهم في المسين واتجهوا غربا فلبوا دعوته وتدفقوا الى ما وراء النهل بقيادة جنكين خان وتمكنوا بعد حدوب طويلة من القضاء عدل الدولة الخوارزمية التي كانت تضايق الخلافة العباسية وتهددها وذلك في عهد اجطاى بن جنكيزخان ، على أن الناصر وقد أدت به رغبته في تأمين العراق الى استدعاء المغول ما لبث أن رأى أكبر الخطر مجسما فيهم ولذلك أخذ يقاومهم في آخر أيامه ، وكذلك حاربهم خلفة المستنصر وصدهم عدة مرات عن العراق ولكن الخطر المغرلي كان عظيما جارفا ولذلك كان سببا في فشل سياسة تأمين الغراق ، بل انه اكتساح العراق نفسه وقضى على الخلافة العباسية • ومن ذلك نرى أن سياسة تأمين العراق كانت السبب في نشوء العلاقات بين الخلفاء العباسيين وسلاجقة فارس ثم بينهم وبين الدولة الخوارزمية ثم آخيرا بينهم وبين المغول -

<sup>(</sup>۱) محمد النسوى ـ سيرة جلال الدِينِ، حن ٢٠٤ • (٢) ابن الأثير ج ١٢ ، حن ٢٠٤ وأبو المقداج ٣ ، جن ١١٤٢٠ •

السلامي العالم الاسلامي الفلافة العباسية في العالم الاسلامي النشر نفوذ الخلافة العباسية في العالم الاسلامي للخليفة المقتفي لأمر الله حين أراد أن يستفيد من حسن علاقاته مع نور الدين محمود بن زنكي لنشر نفوذه في مصر فقد ذكروا (١) أنه عندما علم بمقتل الظافر بالله الفاطمي واقامة ابنه الفائز عيسي مكانه وكان صبيا صغيرا كتب عهدا الى نور الدين وولاه مصر وأمره بالمسير اليها مذا واذا لم تكن رغبته قد نفذت في حياته فان نور الدين في السنة التي اعقبت موت المقتفي وفي عهد المستفيء عندما بلغه أن صلاح الدين تمكن من مصر سنة ١٦٥ هـ وحكم على القصر ، أرسل اليه يأمره بقطع الخطبة العلوية واقامة الخطبة العباسية مكانها (٢) ، وكان له ما أراد وتمت أول خطوة لنشر نفوذ الخلافة العباسية في أيام الخليفة المستضيء (٣) ،

أما الناصر فسار شوطا بعيدا في سبيل نشر نفوذالخلافة في العالم الاسلامي ، وكذلك فعل من جاء بعده من الخلفاء مثل الظاهر والمستنصر • ودليل ذلك أنهم جميعا اتبعوا سياسة مصادقة الأيوبيين ، فكانوا يرسلون اليهم الخلع والتقاليد كما كان هؤلاء يحترمونهم فيرجعون اليهم لفض مشاكلهم ولا يتأخرون عن تقديم المساعدة التي في مقدورهم تقديمها ، وبهذه الطريقة ظل نفوذ الخلافة العباسية قويا في بلاد الأيوبيين • وان التاريخ ليقدم لنا كثيرا من الأمثلة التي توضح صدق ما قلنا ، فالسيوطي (٤)

<sup>(</sup>١) السيوطى \_ تاريخ الخلفاء ، ١٧٦٠

Sayed Ameer Ali, A short Hist of the saracens p. 345.

<sup>(</sup>٢) أبو الفداح ٣ ، ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن شاكر سفوات الوفيسات ج ١ ، من ١٣٨ ··

<sup>(</sup>٤) السيوطى ما تاريخ الخلفاء ، من ١٨١ ٠

يذكر أن الناصر عندما تولى الخلافة بعث الى السلطان صلاح الدين بالخلع والتقليد كما كتب اليه السلطان كتابا يقول فيه : « والخادم ولله الحمد يعدد سـوابق في الاســلام والدولة العباسية لا يعمدها أولية أبي مسلم لأنه والى ثم وارى ، ولا أخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجر ، والغادم خلع من كان ينازع الخلافة رداءها وأساغ الفضة التي أذخر الله للاساغة في سيفه ماءها فرجل الأسماء الكاذبة الراكبة على المنابر وأعز بتأييد ابراهيمي فكسر الأصنام الباطنة بسيفه الظاهر » · كما يذكر أبو الفدا ما يوضع أن الناصر بعد موت صلاح الدين ظل يسير على سياسته الأولى حيال الأيوبيين فأرسل سنة ٢٠٤ هـ الى الملك العادل وابنيه: الملك الأشرف والملك المعظم خلعا صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردي وكذلك أرسل الى الملك الكامل (١) ، وأن الملك الأفضل بن صلاح الدين كتب اليه من صرخد يشكو عمه الملك العادل أبا بكر وأخاه الملك العزيز عثمان لاغتصابهما دمشق منه ويقول (٢):

مسولاى ان أبا بسكر وصاحبه عثمان قد غصبا بالسيف حق على فانظر الى حظ هذا الاسم كيف لقى من الأول من الأواخسر ما لاقى من الأول فكتب اليه الخليفة الناصر جوابه يقول: وافى كتابك يا ابن يوسف معلنا بالصسدق يخبر أن أصلك طاهر

<sup>(</sup>١) أبو القداح ٣ ، ص ١١٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) أبو الفدا ـ المختصر في أخبار "ليشر ج ٣ ، من ٩٧ ، وابن العبرى . من ٢٨٩ .
 و ٢٩١ و ٤١٤ .

غصبوا عليا حقه اذ لم يكن بعد النبى له بيثرب ناصر فاصبر فان غدا عليه حسابهم وأبشر فناصرك الامام الناصر

ويذكر المقريزى ما يبين أن الخليفة المستنصر سار على طريقة الناصر وكانت العلاقات بينه وبين الأيسوبيين على ما يرام ، ويقول أنه أرسل في سنة ١٦٨ ه للملك الكامل الخلع والتقليد وميزه بزيادات كنيرة لم تفعل في حق غيره من السلجوقية وغيرهم كما أرسل خلعا للملك الأشرف أيضا (١) • ومما ذكره المقريزي أن الملك الكامل عندما أرسل اليه الخليفة المستنصر سنة ١٣٥ هـ مائة ألف دينار ليستخدم له بها عساكر لصد المغول ، أعاد تلك الأموال دون أن يمسها وأخرج من بيت ماله الخياص مائتي ألف دينار استخدم له بها عساكر ثم جرد من عساكر مصر والشام عشرة ألاف نجدة للخليفة (٢) ، هذا الى أنه وقد كان حاقدا على الناصر داود صاحب الكرك لطلاقه ابنته لم يسعه حين شفع الناصر داود صاحب الكرك لطلاقه ابنته لم يسعه حين شفع لديه فيه الخليفة المستنصر وأرسله اليه الا أن يقبل الشفاعة بل ويضعه على رأس العساكر التي جمعها للمستنصر (٣) •

ويجب أن نلاحظ أن الخليفة الناصر حسن علاقاته مع الاسماعيلية وأنه كان يرمى من وراء ذلك الى ضمهم تحت لواء الخلافة العباسية تمشيا مع مبدآ ضم المسلمين جميعا

<sup>(</sup>۱) المتريزي ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ۱ ، ص ۲٤۲ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) للصدر نفسه ، ص ٢٥١ ٠

تحت راية الخلافة العباسية (١) ، وان مما سهل عليه العمل لهذه الغاية ما كان جاريا عند الاسماعيلية أنفسهم فى ذلك الوقت • فان جلال الدين حفيد حسن الصباح ورئيسهم فى ذلك الوقت أمر فى سنة ٨٠٦ ه باقامة الصلوات وشرائع الاسلام ببلاد الاسماعيلية فى خراسان والشام ، وأرسل رسلا الى الناصر وغيره من أمراء الاسلام يخبرهم بما فعله (٢) بل انه ترك مطالبه فى الامامة واعترف بالخليفة العباسى (٣) .

يتضم من كل ما تقدم أن الخلفاء العباسيين في هـذه الفترة الأخيرة من حكمهم في العراق نجعوا في تنفيذ سياستهم الخارجية ، فقد أمنوا العراق من الأخطار التي تعرض لها سواء من سلاجقة فارس أو من سلاطين الدولة الخوارزمية بالقضاء عليهم جميعا ، كما تمكنوا من ضم مصر والشام وكل بلاد الأيوبيين وكذلك بلاد الاسماعيلية وقتا ما الى دائرة نفوذهم الديني ، الا أنه برغم ذلك فان نجاحهم كان ينطوى على أسباب فشلهم ، فقد كلفتهم سياسة تأمين العراق كثيرا من المجهودات كما أنهم حين أزالوا الدولة الخوارزمية كان ذلك بفضل المغول ، ولا يخفى أن المغول وقد تغلبوا على الدولة الخوارزمية تطلعوا الى أبعد من ذلك وكان لابد لهم أن يتابعوا السر وسرهم الى الغرب لابد أن يقضى على الخلافة العباسية التي استظلت بهم زمنا • ومع ذلك ، فان خطرهم وضم في آخر أيام الناصر نفسه كما أن المستنصر من بعده بذل مجهودا لا بأس به للوقوف أمامهم • أما نشر نفوذ هؤلاء الخلفاء على الأيوبيين وعلى الاسماعيلية وقتا ما ، فانه وان

Encyclopedia of Islam, Art. Nasir.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۱۲ ، من ۱۳۸ •

Encyc. of Islam, Art. Nasir.

44

أكسبهم احتراما لدى هؤلاء الأمراء وزاد من نفوذهم المعنوى بينهم بل وان عاد عليهم ببعض الفوائد المادية كما حدث حين أرسل الكامل للخليفة المستنصر سنة ٦٣٥ هـ عشرة آلاف رجل بجانب ما جمعه له من العساكر بمائتى ألف دينار؛ فانه بعد كل ذلك لم ينفعهم حين اشتد خطر المغول ومن هنا كان ضئيل الأثر • وسنرى أن المستعصم على الرغم من احتفاظه باحترام العالم الاسنلامي ، سيتلقى الضربة القاضية وحده دون أن يأخذ بيده انسان ممن يخطبون له على منابرهم •

#### انتشار نفوذ المغول

#### الفصل الأول

### البيئة المغولية وأثرها في تكوين المغول

#### ١ \_ بيئة المغول الأصلية

قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كانت تقيم في وسط آسيا جماعات من البدو تنتشر من غربها الى شرقها • أما في الغرب فكانت تقيم القبائل التركية وفي الوسط القبائل المغولية وفي الشرق قبائل التنجو Tongus (۱) • ولو أردنا أن نعدد اقليما جغرافيا كموطن أصلى للمغول ، لاستقر رأينا على منغوليا التي تمتد في أواسط آسيا جنوب سيبيريا وشمال التبت وغرب منشوريا وشرق تركستان بين جبال التاى غربا وجبال خنجان شرقا •

ويمكن تقسيم منغوليا الى قسمين: قسم شمالى غربى مرتفع به جبال سيان Sayans وتنولا Tennuola وخنجاى Khangai واكتاج Ektag ، وبين هنه الجبال هضاب

Howort, Hist of the Mongols, IV, pp. 4, 6. D'Ohsson, Hist. des Mongoles, Tome I, p. 1.

ووديان تغطيها الحصباء ، وقسم جنوبى شرقى منخفض يشمل صحراء جوبى أو شامو التى ليست الاسهلا متسعا مسطحا أو متموجا تغطيه طبقة من العصباء شديدة الصدلابة التى جردتها الرياح من المواد الدقيقة من الطين والرمل ، ومن تحتها تظهر فى بعض الجهات مساحات من الصخور كالجزائر فى البحار (۱) \* وتنساب من بين جبال المنطقة الشمالية الغربية الفروع العليا لانهار أوبى وينسى ولينا بينما المنطقة البنوبية لا توجد بها أنهار ، فان وجدت كان ذلك على الحافات مثل أنهار أنون مصامل وخلاجل Khalagol وخلاجل لا فهار أنون من جنجان بينما المنطقة وتسير من جنجان بينما المهابية وفوق ذلك يوجد بمنغوليا قليل من تجف حين تصل الى جوبى \* وفوق ذلك يوجد بمنغوليا قليل من البحيرات الملحة والعذبة كما تتقجر بعض الينابيع ، ولكن المسافر رغم ذلك لا يعدم الماء لأنه اذا حفر وجده قريبا من سطح الأرض (۲) \*

أما مناخ منغوليا فقاس وقسوته في سرعة تغيره وفي بلوغه النهايات القصوى في الحرارة والبرودة وفي جفافه الشديد وفي قوة الرياح التي لا حد لها أما البرودة فهي الغالبة في معظم أيام السنة بسبب طول فصل الشتاء اذ يتجمد الماء في المنخفضات حتى شهر مايو ، والجليد يمكن أن يرى على أواني الشرب في شهر أغسطس ، كما أن الصيف لا يكاد يبدأ حتى ينتهي ، وتبلغ درجة الحرارة في الشتاء في بعض البهات ٥٨ تحت الصفر • لكننا مع هذا يجب أن نلاحظ أن

<sup>(1)</sup> 

Howorth, Vol. IV, p. 10. Encyc. Brittannica, Art. Monglia. Howorth, Vol. IV, pp. 11, 13.

<sup>(</sup>Y)

Encyc. Brit. Art, Mongolia

درجة الحرارة في فصل الصيف القصير المدى تبلغ أحيانا ورجة ومما يزيد من قسوة مناخ منغوليا أن الرياح التي تهب في معظم آيام السنة شديدة ؛ حتى انها تحمل العصى وترسله الى مسافات بعيدة وتكون بذلك مواجهتها مستحيلة (۱) ويشهد بقسوة المناخ في منغوليا من زاروها منذ أقدم العصور ، فهذا القس وليام المناخ عول ان البرد قتل عددا كبيرا من الحيوانات، وذاك وليام الكربيني ان البرد قتل عددا كبيرا من الحيوانات، وذاك وليام الكربيني ليكر عند زيارته لمنفوليا الشمالية ، ان المناخ بها ليس كثير الشبات على حالة واحدة في أواسط الصيف وأن السرعد والبرق الذي يودي بعياة كثير من الناس لا يكاد الربح لدرجة يصعب معها بقاء الرجل في سرجه تهب هبوبا الربح لدرجة يصعب معها بقاء الرجل في سرجه تهب هبوبا شديدا (۲) \*

وقسوة مناخ منغوليا هي السبب في فقر العياة النباتية بها ، آما في المنطقة الشمالية الغربية المرتفعة فتنمو الغابات السيبيرية على سفوح الجبال وتقل كلما سرنا من الشمال الى الجنوب ، وحيث لا تنمو الغابات ينمو العشب وتصبح المنطقة لها صفات المراعي الألبية ، وفي أواسط جوبي لا تنمو الاحشائش جافة قليلة وبعض النباتات الملحية ، وأكثر هذه النباتات ذيوعا السكسول النباتات الملحية ، وأكثر هذه والأول عبارة عن أشجار صغيرة لا ورق لها تستعمل لاعطاء والأول عبارة عن أشجار صغيرة لا ورق لها تستعمل لاعطاء قليل من الظل والوقود وكفذاء للجمال ، والثاني يقدم للماشية أو يتخذ الفقراء من حبوبه غذاء (٣) ،

Howorth, Vol. IV, pp. 14, 15.

D'Ohsseon, Tome I, p. 10.

Howorth, vol. IV, p. 16.

(Y)

Ibid., pp. 10, 16-17.

(Y)

fneye, Brit., art. Mongolia.

ولا توجد في بلاد المغول الا الحيدوانات التي تسكن الصحارى عادة ، مثل الجمل المتوحش ذى السنامين والحصان المتوحش والحمار الوحشى والغزال وأنواع من الفيران ذات الفراء الثمين والذئاب والنمور (١) .

#### ٢ \_ معيشة المغول

كان المغول القدماء كغيرهم من البدو رعاة ، لكل قبيلة من قبائلهم العديدة منطقة معينة يتنقل أفرادها بين ربوعها بحيواناتهم باحثين عن منابت العشب تبعا لفصول السنة المختلفة ، فيذهبون في الربيع نحو الجبال ويرجعون قرب الشتاء الى السهول • كانت كل قبيلة من قبائلهم لها رئيس يحمل لقب نوين Noyan أو تيشي Taischi تطيعه وتاتمسر بأمره ، بل ان كل قبيلة من قبائلهم كانت تنقسم الى جماعات لكل جماعة رئيسها وكل جماعة يحتويها مكان واحد • وكان أفراد القبيلة يدفعون الى النوين عددا معينا من الحيوانات كل عام جزاء محافظته على أرواحهم وأملاكهم (٢) • وفضلا عن ذلك فقد كان المغول القدماء كالعرب في الجاهلية والهنود الحمر الآن يقضون معظم أوقاتهم في المنازعات القبلية (٣)٠ ولذلك فقد كانت حياتهم بسيطة فطرية لا يتسرب اليها التعقيد ، ولو أننا حاولنا أن نلم بها لما كلفنا ذلك أكثر من البحث عن مأكل المغولي وملبسه ومسكنه وقوانين مجتمعه البسيطة ودينه البدائي ، وكلها مسائل تدور حول تكوين أسرته وتنظيم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التي يرهمها ويخشاها ٠

D'Ohsson, Hist, des Mongols, Tome I, pp. 13-14, 19.

Howorth, vol. IV, pp. 20-27.

Howorth, Vol. IV, p. 30. (7)

## (أ) المأكل

كان ماكل المغول بسيطا مع بداوتهم وفقر بلادهم ، فهم في الشتاء يأكلون اللحوم • ويجب ألا يتسرب إلى الذهن آنهم كانوا يكتفون بأنواع خاصة منها ، اذ الحقيقة أنهم كانوا يأكلون لحوم العيوانات على اختلافها ، ويدخل في ذلك الكلاب والذئاب والثعالب والفران والخيل ، كما قال كربيني ، وأنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات الميتة كما قال القس وليام (١) والأنكى من ذلك أنهم كانوا يأكلون اللحوم البشرية ، وقد ذكر هيتون Haithon في هذا الصدد أن مسلما اتهم بالخيانة ضد اباقاخان Abakakhan أخذ وقطع نصفين وصدرت الأوامر بأن يوضع جزء من لحمه ضمن كل وجبة من وجبات الخاقان ، كما ذكر أن اباقاخان أكل من لحمه وجعل جميع أمرائه يأكلون ، واأضاف الى ذلك أن هذا العمل يتفق مع عادة المغول · وعندما ذكر القس ريكولد rrier Ricold هـنه القصة قال ان السيدات المغوليات طلبن أن يسلم لهن الخائن ولما سلم اليهن غلينه حيا وقطعن جسمه وقدمنه الى جميع أفراد الجيش ليأكلوه \* أما فنسنت أف بوفيه Vincent of Beauvais ، فقد ذكر أن المغول كان من عادتهم أكل لحوم أعدائهم وشرب دمائهم • ويقول كربيني، ان المغول في احدى غزواتهم في الصين عندما نفد طعامهم ضحوا بواحد من كل عشرة رجال في الجيش ليكون طعاما للباقين منهم (٢) • وفي الصيف لا يأكل المغول اللحوم الا قليلا ، فأذا هم أكلوها، كان ذلك بعد أن يجففوها بطريقة عجيبة ، فكانوا اذا مات عندهم ثور أو حصان قطعوا اللحم الى شرائح رقيقة

Ibid., p. 55. (\)

D'Ohsson, Tome I, p. 13. Howorth, Vol. IV, p. 53.

, (۲) وعلقوها في الشهس والهواء لتجف دون أن تعتريها عفونة (١) مهذا بينما كان جل اعتمادهم في هذا الفصل على الألبان وما يستخرج منها والألبان التي كانت تتوافر عندهم هي ألبان البقر والغنم وكانوا يستخرجون منها الزبد والجبن وألبان الأفراس ويستخرجون منها ما يعرف باسم كومس Kumis او خمير اللبن ، ويذكر القس وليام طريقة صنعه فيقول أن المغول كانوا يضعون لبن الفرس في قربة ثم يقلبونه بشدة بقطعة من الخشب ، وبعد أن يأخذوا منه الزبد بهذه الطريقة يتركونه حتى يصبح حامضا ثم يشربونه فيكون لهم منه غذاء لا بأس به (٢) \*

## (ب) المليس

كان المغول يتخدون ملابسهم الحقيرة من أصواف الغنم ووبر الجمال ، كما كانت ملابس الرجال تكاد تشابه ملابس النساء كما كانوا يصنعونها من جلود الحيوانات أحيانا • واذا كان القس وليام وكربيني قد ذكرا أنهما رأيا المغول يلبسون الحرير والفراء الثمين فقد كان ذلك في القرن الثااث عشر الميلادي بعد أن صارت لهم امبراطورية واسعة الأرجاء وبعد أن صاروا يستوردون الحرير من الصين وفارس والفراء الثمين من روسيا وغيرها من جهات أوروبا التي كانت تدين لهم بالطاعة (٣) • ويجب ألا يصرفنا ذلك عن الحقيقة الواقعة التي هي بساطة ملابس المغول وحقارة صنفها وقدارتها ، ويرجع ذلك الى أن المفول كانوا يغيرون

Howorth, Vol. IV, p. 55 (\)
D'Ohsson, Tome I, p. 13,

Howorth, Vol. IV, p. 59. (Y)

Howorth, Vol. IV, p. 37.

ملابسهم فى الصيف مرة كل شهر وفى الشتاء لا يغيرونها أبدا (١) • وقد ذكر القلقشندى (٢) هذا الأمر ، فقال : « ويقال انهم كانوا لا يرون غسل ثيابهم ولا يميزون بين طاهر ونجس » •

## (ج) المسكن

لم تكن بيوت المغول أحسن حالا من بيوت غيرهم من البدو ؛ اذ كانت تقام من الصوف وكانت طريقة انشائها مختلفة كل الاختلاف ، وبينما كانت بيوت غيرهم من البدو مدببة من أعلاها كانت أعالى بيوت المغول على شكل نصف كرة لا تجرها انريح ولا تنقلب بسهولة ولو كانت العراصف شديدة ، وكانت بسبب ذلك دافئة شتاء معتدلة صيفا ، كما كانت تشبه اناء منقلبا قائما على حوائط دائرية من الصوف المثبت على هيكل من الألواح الخشبية المتصلة بعضها ببعض بقطع من جلود العيوانات (٣) • وقد ذكر وليام الروبريكي أن المغول كانوا يعملون ما يشبه الصناديق من النسيج المتين المغطى بالصوف ليضعوا فيها ما يخافون عليه العطب وأنهم كانوا يدهنونها بشحم الحيوانات أو بلبن البقر ؛ حتى لا تتأثر بالماء اذا عبروا بها الأنهار أو نزل عليها المطر ، وأضاف الى ذلك أن بعض بيوت المغول كانت كبيرة تجرها عند نقلها عربات يعلق في الواحدة اثنان وعشرون ثورا وبعضها الآخر صغير يكفى لنقلها ثور واحد أو على قول كربيني تنقل على ظهور الجمال • وكانت أبواب بيوت المغول تتجه عادة الى الجنوب تجنبا لريح الشمال والغرب القاسية ، كما كانت النار تظل على الدوام مشتغلة في وسط البيت المغولي • أما

Ibid., p. 45. (\)

<sup>(</sup>٢) صبح الأغشى ج ٤، ص ٢١٢٠

Howorth, Vol. IV, p. 55.

ترتيب هذه البيوت من الداخل فكان بسيطا ، فالعوائط تستعمل لتعليق الأسلحة والأوانى الجلدية التى كانوا يضعون في يضعون فيها الألبان ومستخرجاتها ، وكانوا يضعون في الجزء الداخلي المواجه للباب فراش رب البيت ويخصصون الجاب الفرقي المحانب الفرقي المناء (۱) .

## (د) القوانين

كانت حياة المغول بسيطة فطرية وكان لها من القوانين ما يناسبها في البساطة • ولو أننا تناولنا القوانين التي كانت تنظم حياتهم الزوجية بالبحث ، لظهر لنا بكل وضوح أنها كانت بدائية ، لا أثر فيها لاعمال الفكر الناضب ، فلا هي بالتي كانت تقدر الزواج حق قدره ولا هي بالتي كانت تقدم للزوجة من الحقوق ما يكفل لها السعادة ، اذ كانت تعتبى الزواج عملية تجارية • وقد قال في ذلك وليام الروبريكي : « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بينهم ( أي المغول) له امرأة الا اذا كان قد اشتراها ، ويحدث دائما أن تجتاز بناتهم سن الرواج دون أن يتزوجن لأن آباءهن يحتفظون بهن حتى يستطيعوا بيعهن » · كما كانت تسلب الزوجة حقوقها التي تقررها لها الشرائع الأخرى والافما معنى ما يقوله فنسنت أف بوفيه « لا يعتبر المفولي المرأة زوجته الحقيقية حتى يصبح لها طفل أو حتى تصبح في حكم من لها طفل ، واذا كانت عاقرا أمكنه طردها ، ولا يقدم الزوج مهر الزوجة حتى يصبح لها طفل» · الحق أن فيما ذكره كربيني حيث قال: «ان الرجل المغولي يمكنه أن يحوز زوجات على قدر ما يستطيع وللبعض منهم ما يبلغ المائة ، ويسمح لهم

بالزواج من أية امرأة من الأقارب اللهم الا أمهاتهم أو بناتهم أو أخواتهم من نفس الآم . أما زواجهم من أخواتهم اللاتي السن من أمهاتهم فقانوني » ، وفيما ذكره وليام الروبريكي حيث قال : « ان الابن في بعض الأحيان يأخذ زوجات أبيه ما عدا أمه ؛ وذلك لأن منزل الأب والأم يتول الى أصغر الأبناء ومن واجبه أن يشرف على أرامل أبيه واذا أراد أن يعاملهن معاملة زوجاته • وسما يجر عليه اللوم أن يدعهن يذهبن الى منازل آبائهن بعد موت زوجهن • ولم یکن هناك فارق بین الأبناء الشرعيين والأبناء الذين يستولدون من السرارى في الميراث والعقوق الأخرى » (١) \_ في ذلك كله ما يظهر أن قوانين المغول لم تعترم شرعية الزواج ولم تنظم أحكامه تنظيما صحيحا ، بل على العكس كانت تعتبر الزوجة من سقط المتاع تورث كما يورث وتشجع على العشق والزنا باعترافها بحقوق الأبناء من السرارى • على آنه يجب آن نلاحظ آن المغول كانوا في ذلك كغيرهم من البدو وقد ذكر القلقشندي (٢) ان العربي في الجاهلية كان يتزوج امرأة أبيه - وفي هـذا ما يثبت وجود تشابه بين المغولي القديم والعربي في الجاهلية في هذه الناحية الاجتماعية ، ويسمى القلقشندي هذا الزواج نكام المقت -

ولم تكن القوانين التى وضعها المفول لردع المعتدين وحفظ الأمن فى مجتمعهم بأعلى درجة أو أكثر قبولا من تلك التى كانت تنظم حياتهم الزوجية ، بل انها كانت أشد اظهارا لقسوتهم وأقوى تجسيما لحياتهم الفطرية • فقد كانت تقضى بالاعدام على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو السرقة أو

(1)

Howorth, Vol. IV, pp. 194-195.

<sup>.</sup> 

التجسس أو السعر، كما كانت تقضى بضرب من يرتكب سرقة صغيرة ضربا مبرحا وذلك طبقا لما ذكره كربينى ووليام الروبريكى • أما ماركوبولو فقد زاد الأمر وضوحا فيما يختص بمسالة السرقة وقال ان المغول من أجل السرقة الصغيرة كانوا يضربون ضربة واحدة أو سبع ضربات أو ١٧ أو ٢٧ أو ٢٧ ضربة من ضربات العصا وقد تصل الضربات أحيانا الى ١٠٠ تبعا لنوع الجريمة بشرط أن يكون العدد فرديا ، وأن هذا الضرب كان يودى بعياة المضروب في بعض الأحيان ، أما اذا كانت الجريمة سرقة حصان أو شيء كبير فكانوا يقطعون المجرم نصفين بالسيف اللهم الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه بدفع تسعة أمثال قيمة الشيء المسروق (١) •

### (ه) الدين

كان المغسول كغيرهم من الأقوام الأقدمين وثنيين وكانت ديانتهم الوثنية تعرف بالشامانية manism وقد ظلت فيهم حتى حلت محلها الديانة اللامية أو البوذية بشكلها الذي اكتسبته من التبت وذلك في القرن السادس عشر الميلادي \* وقد كان المغول للمبقا لعقائد الشامانية ليعبدون كل شيء يسمو على مداركهم ويدق على أفهامهم وكل ما يرهبهم ويدخل الخوف الى افئدتهم \* لهم آلهة في النهس والقمر ولهم آلهة في الشمس والقمر ، ولهم آلهة في الشمس والقمر ، الى أيامنهم وشحائلهم وأمامهم وخلفهم وفوقهم وتحت الى أيامنهم وشدمائلهم وأمامهم وخلفهم وفوقهم وتحت أرجلهم ، اذا تقربوا الى الجهة الجنوبية دل ذلك على احترامهم اللنار ، واذا تقربوا الى الشرق كان في ذلك احترامهم الهواء ،

أما تقربهم الى الغرب فكان فيه احترامهم للماء ، وفي تقربهم الى الشمال كان احترامهم للأموات • وسما يجب ملاحظته هنا أن المغول كانوا لا يتقربون الى هذه الآلهة الا لخوفهم منها ولرغبتهم في ابعاد غضبها وجلب رضاها يرجون منها الصحة في أجسامهم وعقولهم ، كما يرجون منها حماية أبنائهم وحيواناتهم •

وبينما نجد العرب في الجاهلية يتخذون معابد لهم. يتقربون فيها الى آلهتهم ويجمعون فيها تماثيل لهذه الآلهة وبينما نجد قدماء المصريين يعملون مثل ذلك فينشئون المعابد. الفخمة والهياكل العظيمة ، لا نجد المغول يفعلون ذلك أو شبهه فلم تكن عندهم معابد ولم تكن عندهم أديرة • وكل ما كان يعثر عليه عندهم ما كانوا يسمونه أوبو Obo وهي أكوام من الحجارة والخرق البالية وشعى الحيوانات وجلودها تقام يجوار الأنهار أو على التلال أو تحت الأشجار الكبعة وتقدم عليها القرابين المختلفة للاله المفروض أنه يسكن في الجبل أو النهر أو الشجرة الكبيرة أو المفروض أنه القسم الحي المقابل. لها أو أنه روحها - كما أن المغول كانوا يصنعون من الصوف أشكالا آدمية يضعونها في بيوتهم أو أمامها ويعتقدون أنهم بذلك يبعدون الشر عنها ويزيدون الحيوانات فيها ويدرون ألبانها ، ومما يذكرونه في هذا السبيل أن كل مغولي كانت. عنده في بيته دميات من القماش تمثله وزوجته وأولاده فاذا أكل هو وأهل بيته أتى بتلك الدميات ولوث فمها بالدهن. الذى يستخرجه من اللحم ، ثم أخذ شيئًا من الحساء ورشه أمام البيت وبذلك يعتقد أن الاله وزوجته وأولاده شاركوه في غذائه 🕶

أما رجال الدين عند المغول فكانوا كالكهنة عند المصريين القدماء من طبقة متنورة تعلم الفلك وتحدد وقوع الكسوف والخسوف في أوقاتها وتعين الأيام الصالحة للعمل وغير الصالحة له ، وان كان نفوذ آفرادها لا يصل الى نفوذ الكهنة عند قدماء المصريين وكان المغول ينظرون اليهم كما كان الاغريق ينظرون الى عرافة معبد دلفي وكما كان العسرب ينظرون الى كهانهم الذين كان أشهرهم في اليمن (١)، فكانوا يأخذون رأيهم قبل أن يقدموا على الأعمال المهمة وكانوا لا يجمعون جيشا و لايدخلون حربا الا بعد موافقتهم وقد كان هؤلاء يعتمدون فيما يدلون به من آراء على شكل الخطوط والشقوق التي تظهر على عظام أكتاف الحيوانات المحروقة والوعول وبخاصة اذا كانت قرابين (٢) والوعول وبخاصة اذا كانت قرابين (٢) والوعول وبخاصة اذا كانت قرابين (٢) .

#### ٣ \_ صفات المغول

نشأ المغول في بلاد فقيرة قاسية المناخ فأمدهم الله بصفات بدنية تناسب البيئة التي نشأوا فيها كل المناسبة واننا حين نقرا ما ذكره الرحالة عن مميزات المغول البدنية من الرأس الكبير والوجه العريض النحيل وعظام الخد البارزة والعيدون الصغيرة ذات الجفون المسترخية والأنف المسطح والشفاء العريضة والأسنان القوية والرقبة القصيرة والصدر الكبير والساقين القصيرتين المعوجتين والقامة القصيرة والبشرة والساقين المعجب، اذ لابد أن الصفراء السميكة (٣) - لا نعجب أقل العجب، اذ لابد أن

Howorth, vol. IV, pp. 90-104.

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ج ۱ ، ص ۳۹۸ ۰

<sup>(7)</sup> 

D'Ohsson, Tome 1, p. 16.

<sup>....</sup> 

Howorth, vol. IV, pp. 31-32.

<sup>(7)</sup> 

D'Ohsson, Tome, I, p. 11.

فقر البلاد وقلة الغذاء فيها كان سببا في قصر القامة و نحالة الوجه وبروز عظم الخد من زمن بعيد ، كما أن الجفون المتدلية لابد أنها من نعم الله على المغول لوقايتهم من الرياح الشديدة التي يتعرضون لها في بلادهم في معظم أيام السنة ، وكذلك الحال في البشرة السميكة ، أما اعوجاج السيقان فسببه قضاء المغول معظم الوقت على صهوة الخيل بركاب قصير الحوامل .

ولم تكن صفات المغول البدنية هي وحدها التي تناسب بيئتهم التي درجوا عليها ، بل ان صفاتهم الأخلاقية من مستلزمات هذه البيئة ، فانهم وقد كانوا رعاة كان لابد لهم أن يصطدموا بغيرهم حين يعملون على توفير المراعي لحيواناتهم في فصول السنة المختلفة ، ولذلك كانت تقوم بينهم المعارك وتشتد الأهوال وكانت حياتهم حياة حربية قوية وكانت أخلاقهم مزيجا من صفات المحاربين - أضف الى ذلك أن الطبيعة كانت في بلادهم قاسية شديدة الوطأة ولذلك كانت عودتهم من الصبر والجلد بأعظم سلاح يشهرونه في وجهها وبذلك قوت فيهم صفات المحاربين -

من الصفات التى تلازم المحاربين دائما الجرآة فى الحق وابداء الرآى دون مواربة ولا مداراة ، وقد كان المغولى كنيره من أهل البادية صريحا لا يهاب جريئا لا يخشى حرا فى ابداء آرائه لا يتردد ولا يلين ، وقد عمل مجتمعه على تنمية هذه النزعة فيه بما فرضه من العادات ، فقد ذكروا أن المغول

القدماء كانوا طبقا للسياسة الكبرى (١) Yassak أو الشريعة التي سنها لهم جنكيزخان يجتمعون كل سنة في العيد الكبير The Hai أمامهم أمراؤهم ليسألوهم عما فعلوا ، وقدريظهر كانوا يوبخونهم بل ويعزلونهم اذا اقتضى العال ، ويظهر أن نزعة الصراحة هذه ظلت ملازمة للمغول وقتا ما بعد أن كونوا أمبراطوريتهم الواسعة فقد ذكروا أن وزيرا من وزراء جنكيزخان تجاسر على أن يقول لسيده أن المملكة يمكن فتحها على ظهر الحصان ولكن لا يمكن حكمها على ظهر الحصان ، مشيرا بذلك الى أن الممالكة تحتاج لاستقرار الأمر فيها الى اداريين بعد أن يكون الحربيون قد وسعوا أركانها (٢) ،

وعلى الرغم من هذه الصراحة وهاتيك الحرية ، فقد كان المغول القدماء متعاونين وكان للطاعة التى تعتبر من أهم صفات المحاربين أكبر نصيب بينهم وكانوا مطيعين لرؤسائهم لا يعصون لهم أمرا ، حتى ان أكبر القواد كان اذا غضب عليه الامبراطور يقبل التقريع من أصغر رسول يرسله أمام

<sup>(</sup>۱) نكرها التلقشندى في كتابه صبح الأعتى ج ٤ ، ص ٢١٠ ـ ٣١١ فقال د ثم الذي كان عليه جنكيز خان في التدين وجرى عليه اعقابه بعده الجرى على منهاج ياسه التي قررها وهي قوانين خمنها من عقله وقررها من ذهنه رتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا ريما وافق القليل منها الشريعة المحمدية وآكثرها مخالف لذلك سماها الياسة الكبرى وقد اكتتبها وأمر أن تجعل في خزانته تتوارث عنه في اعقابه وأن يتعلمها صغار اهل بيته منها أن من زنى قتل ومن اعان أحد خصمين على الآخر قتل ومن بال في الماء قتل ومن وقع حمله أعطى بضاعة فخسر ثم أعطى ثالثاً فخسر قتل ومن وقع حمله أو قوسه فمر عليه غيره ولم ينزل لمساعدته قتل ومن وجد أسيرا أو هاربا أو عبدا ولم يرده قتل ومن المعور التي قتل ومن المعور التي ومن المعمر التي المعالم أن الأمور التي وقد ذكرها ابن العبرى أيضا في كتابه ص ٣٩٥ فقال الياسة أي الناموس والقضاء وقد ذكرها ابن العبرى أيضا في كتابه ص ٣٩٥ فقال الياسة أي الناموس والقضاء

جنوده ، وقد ذكر القلقشندي (١) هـذا الأمر فقال : « وأما حالهم في طاعة ملكهم، فانهم من أعظم الأمم طاعة لسلاطينهم لا لمال ولا لجاه بل ذلك دأب لهم حتى انه اذا كان أمير في غاية من القوة والعظمة وبينه وبين السلطان كما بين المشرق والمغرب متى أذنب ذنبا يوجب عقوبته وبعث السلطان اليه من أخس أصحابه من يأخذه بما يجب عليه ، ألقى نفسه بين يدى الرسول ذليلا ليأخذه بموجب ذئبه ولو كان فيه القتل» • كما أن الجندى اذا عصى كان لا يقتل وحده بل ومعه أفراد أسرته ، أضف إلى ذلك أن الأمراء والقواد كانوا يضربون بالهراوة عندما يقعون في الخطأ ولا يعتبرون في ذلك اهانة لهم ولا يظهرون اشمئزازا (٢) -

وللفروسية عند المغول مركز ممتاز - وقد كانوا على اختلاف أعمارهم يقضون حياتهم على ظهرالحصان ولا يكادون ينقلون قدما على الأرض ، ولذلك كان من لا يرافقه الحصان اما فقررا أو عديم الأصدقاء ، ذلك لأن المغولي لا يتاخر عن تقديم حصان لآخر يطلبه ، كما نقدم عود ثقاب لمن يطلبه لاشعال سيجارة (٣) - ولم يكن الرجال هم الذين يختصون بهذا الأمر من دون النساء بل ان النساء كن يركبن الخيل كالرجال وكن يستعملن الأقواس والسهام ويقدرن على البقاء على ظهر الحصان زمنا طويلا ويذهبن مع الرجال الى القتال (٤) .

<sup>(</sup>۱) حسيح الأعشى ج ٤ ، ص ٢١١٠

**<sup>(</sup>۲)** Howorth, Vol. IV, p. 80

Browne, Literary History of Persia, vol. II, p. 433.

Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, p. 376.

<sup>(</sup>٣) Howorth, vol. IV, p. 62. (2)

Howorth, vol. IV, p. 44.

D'Ohsson, Tome I, p. 15.

وحدث ولا حرج عن صبر المغول فقد كان الطفل منهم يصبر على الجوع يومين دون أن يظهر ضعفا بل يحاول منهم ما آمكن أن يتظاهر بالمرح كأنه لا يعانى شيئا والرجل منهم على الرغم من قوة شهيته الى حد يجعله يأكل خمسة كيلوجرامات من اللحم فى الوليمة وربع شاه فى اليوم، نجده فى الحرب يصبر على الجوع عشرة آيام مكتفيا بما يمتصه من دماء الخيول و وكان يفتح شريانا من شرايينها ثم يشرب دمها المتدفق كما أنه كان يكتفى بما يتناوله منالكومس أو اللبن المامض الذى يحمله فى قربته ، وكان نصف رطل من اللبن المجفف الممزوج بقليل من الماء يكفيه اليوم كله وقد كانت خيول المغول تشاركهم فى صبرهم وكانت لا تحتاج الى شعير خيول المغول تشاركهم فى صبرهم وكانت لا تحتاج الى شعير جدور النباتات ولم يقتصر صبر المغول على تحملهم ألم الجوع ، بل انهم كانوا يتحملون البرد الشديد والحر اللافح بعزيمة قوية (1) •

وشجاعة المغولى مضرب الأمثال وقد شهد بشهاعتهم أعداؤهم أنفسهم، فقد ذكروا أن جواسيس محمد خوارزمشاه عند عودتهم من زيارة المغول قالوا عنهم: « انهم لا يعطون أنفسهم راحة وان الفرار (و التقهقر ليس معروفا لهم وانهم لا يبارون في الشجاعة والطاعة والصبر » (٢) وقد ذكر ابن الأثير عنهم مثل ذلك فقال (٣): « سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان قدم رسولا أنه قال: من حدثكم أن التترانهزموا

Howorth, vol. IV, pp. 56, 61, 81-82. (\)

Browne, Let. Hist of Persie, II, p. 434,
Osborn, Islam under the Caliphs of Baghdad, p. 377.

Howorth, vol. IV, p. 81.

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير جـ ١٢ ، ص ١٧٧ ·

وأسروا فلا تصدقوه ، واذا حدثتم أنهم قتلوا فصدقوا ، فان القوم لا يفرون أبدا ، ولقد أخذنا أسيرا منهم فألقى نفسه من الدابة وضرب رأسة بالحجر الى أن مات ولم يسلم نفسه للأسر » •

#### ع \_ جيوش المفول

رأينا فيما سبق أن المغول حازوا كل صفات المحاربين الأقوياء وقد كان من أثر ذلك أن فاقوا غديهم في تنظيم الجيوش وترتيبها وامدادها بكل ما يلزمها ، كما اتبعوا في حروبهم طرائق كانت تضمن لهم النصر • وان ما لدينا من المعلومات يبين لنا انهم قسموا الجيوش تقسيما لا يختلف كثيرا عما يتبع في الجيوش الحديثة • فقد كانت عندهم فرق مكونة من مائة ألف جندى يسمونها التوك Tuk ه وأخرى مكونة من عشرة آلاف يسمونها التومان a Toman وثالثة مكونة من الف يسمونها منجان a Mingan ورابعة مكونة من مائة يسمونها دن Don وخامسة مكونة من عشرة يسمونها اربان Arban . كما أن جيوشهم كانت غنية بالأسلحة وان ما ذكره المكثيرون من أمشال كربيني والقس وليام وفنسنت أف بوفيه وماركو بولو وماتيو بارس Mathew Paris في هذا الصدد من الأقوال الكثيرة التي يكمل بعضها بعضا لتجعلنا قادرين على أن نصف محاربيهم وصفا دقيقا . فالمحاربون العاديون كانوا يلبسون ملابس من الفراء على أجسادهم، كما كانوا يضمون على رؤوسهم خوذات من الحديد، ويحملون من الأسلحة الأقواس والسهام والمبارد لشحذ السهام والحراب التي تنتهي بخطاف والتي تستعمل لجذب الأعداء من فوق سروجهم والبلط والعبال - بينما الرؤساء من البعس والضباط والقواد كانوا يلبسون اللامات الحربية ويحملون من الأسلحة مشل ما يحمل السابقون ولما كان المغول رماة نابهين ، فقد كانوا يعنون عناية فائقة بالأقواس التي كانت متينة الى أبعد حدود المتانة والتي كان الواحد منها يتطلب رجلين لثنيه وكانت سهامهم تبلغ في طولها قدمين وراحة يد واصبعين، كما كانت ذات اسنان مدببة جدا، وبعضها كانت ذات رءوس فضية ملأى بالثقوب حتى اذا رميت أخرجت صوتا كالصفير وكانت اللامة الحربية عندهم تصنع من الجلد ومنها ما يصنع من السلاسل ومنها ما يصنع من السلاسل ومنها ما يصنع من الواح الحديد (۱) .

أضف الى ذلك أن مهارة المغول كانت تظهر بكل وضوح في تسييرهم الجيوش للحرب فقد كانوا يرسلون ألفين من الرجال في المقدمة للاستكشاف ، ويضعون مثلهم في المؤخرة وعلى كل جانب من جانبي الجيش ، كما كانوا يلحقون بالجيش النزاحف عربات المؤونة تجرها الثيران وكذلك الأبقار والأفراس ، وكان كل فرد من أفراد الجيش يأخذ معه مؤونة صغيرة من الجبن واللحم وغيرها ، وعندما تكون الجيوش كبيرة العدد وبخاصة في الشتاء كانوا يأخذون معهم خيام المعسكر من أربعين الى خمسين قدما وكان هيكلها يصنع من عصى مدببة طول الواحدة منها سبع أقدام أو ثمان ، تتصل بعضها ببعض بواسطة قطع من الجلد وتتجمع في القمة مكونة سطحا مخروطيا ، كما كانوا يأخذون معهم خياما أصغر ليجمعوا فيها من يقع في أيديهم من الأسرى ، وكان الجيش المغولي اذا خرج للقتال لا يعوقه شيء عن مقصدة ، فاذا

Howorth vol. IV, pp. 81-82. Osborn, p. 378.

وصل الى نهر كبير حزم افراده حوائبهم وشدوها الى خيولهم وعلوا فوقها أو أتوا بقرب أو أكياس من الجلد وملؤوها بالملابس وربطوها جيدا ثم وصلوها بذيل الحصان وجلسوا فوقها بينما يجر رجل منهم هذا الحصان ، وقد يستعملون مجذافين في دفعها بدل الحصان (۱) •

وعندما كانت جيوش المغول تلاقي الأعداء على ما ذكره ماركو بولو كانت لا تدخل في حرب نظامية بل كان المحاربون يدورون راكبين ويرمون سهامهم على أعدائهم • ولما كانوا لا يعتبرون في الفرار من المعركة آية نقيصة ، فقد كانوا في بعض الأحيان يتظاهرون بالفرار ثم يدورون على سروجهم ويرمون اعداءهم بكل شدة وهكذا ينزلون بهم الخسائر الكبيرة • وكانت خيولهم متمرنة أحسن تمرين حتى انها كانت تجرى هنا وهناك كالكلاب • وعندما كان المغول يرون أنهم قتلوا كثيرا من الخيول والرجال كانـوا يدورون على أعقابهم ويبدءون بمناجزة القوم ، وهم في أحسن نظام مخرجين من أفواههم أصواتا مزعجة تصم الآذان وتدخل الرعب في القلوب • وقد آيد مار كوبولو في هذا القول هيتون حيث ذكر أن المغول « قد يفرون ولكنهم دائما يحفظون جماعاتهم بعضها مع بعض ، ومن أكبر الخطر متابعتهم لأنهم حين فرارهم يرمون الى الخلف من فوق رؤوسهم ويؤثرون تأثيرا كبيرا على متتبعيهم وتكون صفوفهم دائما متقاربة حتى انك قد تظنهم أقل من نصف حقيقة عددهم (٢) • وفي هذا ما يثبت أن المغول اتبعوا طرائق حربيسة ، تدل عسلى نضجهم العربي ورسوخ قدمهم في فنون الحرب •

ق

Howorth, Vol. IV, pp. 67, 81-2, 88. (1)

Howorth , Vol. IV, pp. 82-85. (Y)

Osborn, p. 378.

## ٥ ـ المغول في نظر المؤرخين

يكاد المؤرخون يجمعون على أن المغول كانوا قساة القلوب وحشيى الطباع وأنهم كانوا كالهيار المدمر لم يسلم انسان ولا حيوان ولا زرع من ضرهم وأذاهم ولا يختلف في ذلك مؤرخو الشرق عن مؤرخي الغيرب ولا مؤرخو العصور الوسطى عن اخوانهم في العصور الحديثة و

أما ما ذكره مؤرخو الشرق في العصور الوسطى عن المغول فيمكن أن نتخذ له مثلا ما ذكره ابن الأثر فقد قالً يصف مجيء التتر الى بلاد الاسلام (١): « الحادثة العظمي والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين • فلو قال قائل ان العالم منه خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم يبتل بمثلها ، لـكان صادقا ؛ فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها وما يدانيها -ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببنى اسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس ، وما البيت المقدس بالنسبة الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس ، وما بنو اسرائيل بالنسبة الى من قتلوا فان أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من اسرائيل \* ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة الى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا الا يأجوج ومأجوج ، وأما الدجال فانه يبقى على من اتبعه ويهلك من خالفه وهـؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فانأ لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لهذه

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ج ۱۲ ، من ۱۲۰

الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح » ، ثم ذكر فتوحاتهم في ما وراء النهر وخراسان وروسيا وقال : « هذا ما لم يطرق الأسماع مثله ، فان الاسكندر الذي اتفق المؤرخون على آنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة انما ملكها في نحو عشر سنين ، ولم يقتل أحدا انما رضي من الناس بالطاعة ، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في سنة » \*

وقد ذكر ياقوت يصف الأقاليم التي اكتسحتها جيوش المغول في احدى رسائله فقال (١): « وأمست تلك الأوطان مأوى للأصداء والغربان يتجاوب في نواحيها البوم ويتناوح في آراجيها الريح السموم ، يستوحش فيها الأنيس ويرثى لصابها ابليس •

كأن لم يكن فيها أوانس كالدمي واقيال ملك في بسالتهم أسد

فمن حاتم في جمهوده وابن مامة ومن سعد ومن احنف ان عدد حلم ومن احنف ان

تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا لنا عبرة تدمى الحشا ولمن بمسد

وذكر مؤرخ ثالث وان لم يكن من العرب فمن الفرس وهو الجويني ، أن البلاد الاسلامية التي اكتسحها المغول لم يبق بها واحد من ألف من سكانها الأصليين ، كما قال انه لو زاد السكان باضطراد دون أن يحول دون ذلك حائل من

<sup>(</sup>۱) این خلکان ج ۲ ، ص ۲۱۳ ۰

العوائل وذلك في خراسان والعراق العجمي حتى يوم القيامة لما بلغ سكانها عشر ما كانوا عليه قبل الغزو المغولي (١) .

ولم تختلف نظرة مؤرخى أوروبا فى العصور الوسطى عن نظرة مؤرخى الشرق السابقين فهذا روجر بيكون Roger عن نظرة مؤرخى الشرق السابقين فهذا روجر بيكون Bacon اعتبرهم جنود المسيح الدجال Antichrist ، وذلك القلس جسون الكسربيني المحال الأسكندر الأكبر يعتبرهم بفايا القبائل العشر التى حاول الاسكندر الأكبر عزلها فى الجبال انتى بقرب بحر قزوين (۲) ، أى ان كلا منهما نظر اليهم نظرته الى عوامل الفساد فى الأرض منهما نظر اليهم نظرته الى عوامل الفساد فى الأرض منهما

أما المؤرخون المحدثون فلا يختلفون عن السابقين في هذه الناحية ، وقد جاء في مجموعة كمبردج التاريخية (٣) أن المغول لم يكونوا ممن يهمهم انماء بدور الحضارة بالتعاون مع الآخرين وأن جل همهم كان التوسع والغزو، كما أن العالم عرفهم محاربين أشداء خربوا البلاد وقتلوا العباد، وأنهم وان كانت لهم آثار أخرى غير آثارهم الحربية فهي قليلة لا يعتد بها ، وهم وان أمنوا الطرق وفتحوها ما بين غربي آسيا وشرقيها نم يفيدوا التجارة بشيء لأن البلاد التي اكتسحوها وخربوها لم يبق بها شيء يتبادله الناس، كما أنهم وان أعطوا الحرية الدينية لرعاياهم ولم يميزوا بين علماء المسلمين وبطارقة المسيحيين ورؤساء البوذيين لم يكن ذلك لاعتناقهم مبدأ حرية التدين ، بل لأنهم لم يعتقدوا بأي دين من الأديان مبدأ حرية التدين ، بل لأنهم لم يعتقدوا بأي دين من الأديان يميل اليه -

D'ohsson, Tome I, pp. 350-351 (\)

Cambridge Medieval History, Vol. IV, Ch, xx, pp. 628, 630. (Y)

Ibid, p. 634. (7)

أضف الى ذلك أن دوسون المعجب بهم لم يجد بدا من الاقرار بالمقيقة فذكر أنهم ، أى المغول: «فاقوا فى قسوتهم أشد الناس فكانوا يقتلون فى الاقاليم التى يفتحونها الرجال والنساء والأطفال ويحرقون المدن والقرى ويحولون الأرض العامرة الى صحار ، ومع ذلك فلم يكن يحركهم كره أو رغبة فى الانتقام لأنهم لم يعرفوا أسماء الناس الذين قضوا عليهم ، وقد كان ممكنا أن نفرض أن التاريخ جسم مظالهم لو لم يكن المؤرخون فى جميع الاقطار قد اتفقوا على هذه المسألة ، وقد كان الناس بعد الفتح يرون المغول يعاملون البقايا الضعيفة فى الأمم المفتوحة كعبيد لهم وأنهم أثقلوا على الذين نجوا من سيفهم بظلمهم المخيف ، وأن حكومتهم كانت تحتقر كل شريف كريم بينما يلقى أحط الناس ممن كانت تحتقر كل شريف كريم بينما يلقى أحط الناس ممن دخلوا فى خدمة هؤلاء السادة الغلظ الغنى والاكرام والقدرة على الاستبداد باخوانهم ثمنا لخيانتهم » (۱) \*

## ٣ ـ رأينا الخاص في المغول

لقد ذكرنا فيما سبق ما يدل على أن المغول جمعوا كل صفات المحاربين الأقوياء وزودوا جيوشهم بالسلاح واتبعوا في حروبهم طرائق لا جدال في أنها من أحسن ما وجد في أيامهم، ولكننا في نفس الوقت لا نعدم الدليل على أنهم كانوا محاربين من النوع القاسي الذي لا يلين له قلب ، كما أنهم كانوا مكرة مخادعين لا ينفذون وعدا ولا يرعون ذمة ولا عهدا مولدلك فقد كانت أعمالهم أقرب الى أعمال المحاربين النظاميين \*

D. Ohsson, Histoire des Mongols, Tome el, Expos, pp. VI-VII, (1)

وتظهن قسوة المغول فيما كانوا يعاملون به أعداءهم . فقد كانوا حين ينتصرون لا يتركون في قيد الحياة عظيما ولا حقيرا ولا كبيرا ولا صغيرا ولا امرأة ولا طفلا رضيما ، كما أنهم كانوا اذا أرادوا أن يحتفظوا بالآسرى ربطوهم من أرجلهم تحت بطون الخيل (١) . ولم تكن تلك القسوة عرضية بل كانت متأصلة في نفوس المغول تظهر في طريقتهم في ذبح الحيوانات ؛ اذ كانوا يفتحون بطنها ويقبضون على قلبها ويجرونه ليقتلوها (٢) وقد ذكر ذلك القلقشندي (٢٠) فقال : «ومن معتقدهم في ذبح الحيوان أن تلف قوائمه ويشق جوفه ويدخل أحدهم يده الى قلبه فيمرسه بيده حتى يموت أو يغرج قلبه ، ومن ذبح ذبحة المسلمين ذبح » - كما تظهر قسوتهم أيضا في تضعيتهم بالرجال في جنائن العظماء وفي قتلهم عددا من جمال المتوفي وخيوله ودفنها (٤) ، وفي معاملتهم للمرضى منهم فقد كانوا يتخلون عنهم بل ويعملون على اماتتهم ، ويقول وليام الروبريكي في ذلك آنه « عندما ييمرض أحد من المغول يوضع في مرقده وتوضع علامة على مسكنه تشير الى وجود مريض في الداخل والى عدم دخول آحد عليه \* ولا يزور المريض آحد آبدا الا من يتولى خدمته»، كما یدکر کربینی آنه « عندما یمرض شخص توضع حربة خارج خيمته كما يلفون حولها قطعة من الصوف الأسود وبذلك لا يجرؤ غريب على دخولها - وعندما يشتد بالمريض سرضه يتركه الجميع ؛ لأنه ليس مصرحا لمن يشاهد موته أن يدخل مسكن أى عظيم أو قصر الامبراطور حتى يبزغ القمس

Howorth, Vol. IV. pp. 81, 85.

Browne, Literary History of persia, Vol. II, p. 440.

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٣١١ ٠

Howorth, Vol. IV, p. 142,

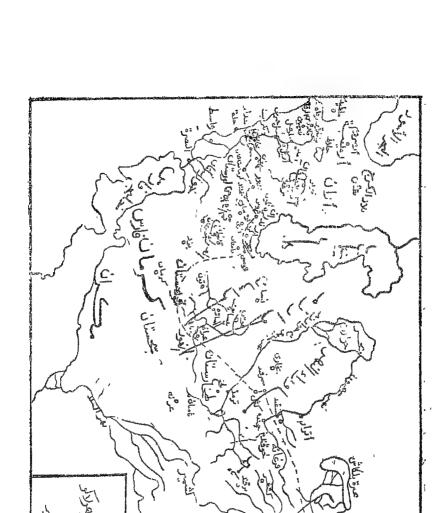

(٣)

الجديد» فكأنهم ينظرون الى المريض نظرتهم الى ملوث نجس -وليت الأمر وقف عند هذا الحد من القسوة بل ان فنسنت أف بوفيه حين يقول ان بين التتار من اذا هرم أبوه أعطاه مادة دهنية \_ مثل ذيل شاة \_ ليأكلها فتضغط عليه وتخنقه ، وانهم كانوا عندما يموتون يحرقون أجسادهم ويجمعون بقاياها ليرشوا من مسحوقها على طعامهم عندما يتناولون الطعام كل يوم (١) ـ نعم ؛ انه بذلك يقدم لنا أكبر دليــل على قسوتهم وتحجر قلوبهم •

أما غدر المغول ومكرهم وعدم مراعاتهم للعهود فيتجلى في سلوكهم في حروبهم في فارس والصين ، فكثيرا ما وعدوا أهل المدن بالنجاة ان هم سلموا مدنهم ولم يلبثوا أن أنزلوا عليهم من العداب ألوانا وقتلوهم حين أصبحوا في أيديهم (٢)٠ هذا بالنسبة لأعدائهم وقد يجد فيه بعض الناس عدرا لهم ، انما غدرهم الذى لا يمكن الدفاع عنه فيظهر في معاملتهم لحلفائهم ، وقد جاء في كتاب هورث (٣) : « ان دأبهم حين ينتصرون على أعدائهم أن يستولوا على الغنيمة دون تردد أما اذا هزموا فانهم يتبعون حلفاءهم وينزلونهم عن خيولهم ويحملون ما معهم من الأسلاب » •

Ibid., p. 203. (١)

Osborn, p. 376. **(۲)** Howorth, History of the Mongols, Vol. IV, p. 33.

#### الفصل الثاني

#### توحيد المغدول

#### ١ ــ أصل المغول

تاریخ المفول القدماء تاریخ غامض یتخلله کثیر من الأساطیر وذلك لآنه كتاریخ العرب فی الجاهلیة یعتمد علی الروایة والتلقین بدل اعتماده علی الكتابة والتدوین (۱) ولا یخفی ما یعتور الروایة من زیادة أو نقص وما یتخللها من عثرات الذاكرة وشوائب النسیان وان ما تناقله المغول عن أصلهم لیحقق هذا القول - فقد كانوا یعتقدون أن أجدادهم وقد كانوا یعیشون فی منغولیا من عصور سحیقة تعرضوا لآذی جماعات من سكان تلك البلاد قتلتهم عن آخرهم، ولم تترك فی قید الحیاة منهم الا رجلین وامرأتین تمكنوا من الفرار الی منطقة خصبة اسمها ارجینی كون Erguene-Coun تقع بین جبلین ثم توالدوا فیها حتی نشأت من نسلهم قبائل عدیدة - وقد ضاقت تلك البقعة بتلك القبائل حین كش عددها ؛ ولذلك فانها اخترقت أحد هذین الجبلین ووصلت الی ضفاف آنهار آونون وكیرولان وتوجولا وتولا و آقامت علیها وكان ذلك حول منتصف القرن الثامن المیلادی - وقد بلغ

من شدة تمسك المغول بهذا الاعتقاد ، أن أبناء جنكيز خان كانوا يحتفلون بهذا الحادث ليلة أول يوم من كل عام (١) .

## ٢ ـ الأمم المقوليه القديمة

ساعد المؤرخين على تبديد الغموض الذى يحيط بتاريخ المنول الاقدمين ما عشروا عليه في مؤلفات التاريخ الصيني . ولا يخفى ما كان هناك من اتصال بين الصينيين وبين البدو من سكان وسط آسيا منذ الأزمنة القديمة - فقد كانت انصين غنية بينما كانت جهات آواسط آسيا فقيرة - ولذلك كثيرا ما هاجم هؤلاء البدو شمالي الصين ورجعوا بالأسلاب والغنائم ، بل ان هذه الهجمات نفسها كانت سببا في اقامة سور الصين العظيم قبل الميلاد بنحو قرنين ونصف قرن ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل ان حكومة الصين كانت تستخدم جيوشا من هؤلاء البدو وتوزعهم على حدود بلادها الشمالية لكي يحموها من اخوانهم في الجنس ، كما وجدت أخيرا أن أضمن طريق لحفظ البلاد من شر هؤلاء البدو هو تقسيم منطقة الحدود بين رؤسائهم ، واعتبارهم أقيالا يقدمون لها الخضوع ويتسلمون منها علامات السلطان (٢) .

وان ما عثر عليه المؤرخون في تاريخ الصين خاصاً بالمغول الأقدمين وان كان لا يعدو شدرات بسيطة ، الا أنه آزاح اللثام عن حقائق لا يجوز اهمالها ، وبين آن المغول في عصورهم القديمة كانوا أمما متفرقة تقيم في منغوليا شمالي صمحراء شامو والى الشمال الغربي والشرقي منها ومن هذه الأمم آمة النيمان Naimans الكبيرة العدد التي كانت

Ibid, pp. 21-22. (1)

تسكن الأقاليم التي يجرى فيها نهر ارتش الأعلى والتي تخترقها سلسلة التاى الكبرى وأمة الكريت Keraits التر كانت تسكن الأراضي الواقعة شرقى منطقة النيمان ، التي تمتد حتى منابع نهر أو نون وكيرولان، وامة المركيت Merkits التي كانت تسكن الاقليم الواقع شمال أرض الكريت ، وأمة الويرات Ouirates التي كانت تقيم في اقليم يقع شمالي اقليم أمذ المركيت ترويه ثمانية نهيرات تكون نهريني العالى ، وأمة الجلير Djelaires التي كانت تشمل عشر قبائل والتي كانت منطقتها على شواطيء نهر أونون ، وقبائل Telengoutes والتلنجيوت Orassoutes والكشتيمس Keschtimis التي كانت تقيم في غابات واسعة غربي بعيرة بيكال ، وقبائل البارجوت Bargoutes التي كانت تقيم شرقى بحيرة بيكال - أما أمة المغول ، فكان من قبائلها : اليايوت Bayaoutes والتيدجوت Taidjoutes والكنجراتس Coungrates وكانت تقيم في الاقليم الواقع جنوب بحيرة بيكال ، وأمة التتار وكانت تسكن شواطىء بعيرة بريور في أقصى الشرق من منغوليا (١) -

# ٣ ـ حالة الأمم المفولية الفديمة حتى أوائل القرن الشاني عشر الميلادي

ظلت الأمم المغولية التي سبق ذكرها عدة قرون قبل الميلاد وأخرى بعده خاضعة للنفوذ الأجنبي لا تكاد تتخلص من سيطرة امبراطورية من الامبراطوريات حتى تقع تحت سيطرة غيرها • وأول ما نعرف من الامبراطوريات التي نشرت نفوذها على منغوليا امبراطورية الهينو ، Hiong-Nous الته

D. Ohsson, Tome I, pp. 6-9. Cambridge Medieval Hist., Vol. IV, pp. 631-662.

-ظلت قائمة حتى سنة ٩٣ق٠م٠ وقد قامت بعدها اميراطورية السُلِينبيس Sien-Pis في وسط آسيا وكان لها في منغوليا من النفوذ مثل الأولى وظلت حتى سنة ٢٣٣م • وقد وقعت منغوليا بعد ذلك في قبضة امبراطورية التوباس Les Topas ثم في أوائل القرن الخامس في قبضة الجيوجان Geougens وبعد ذلك بحوالي مائة وخمسين سنة أصبح الآس فيها للأتراك الذين أقاموا امبراطورية ، امتدت من المحيط الهاديء شرقا الى بحر قزوين غربا ومن الصين جنوبا الى المحيط المتجمد شمالا - وقد أزال الصينيون بمحالفة الويغمور همذه الاميراطورية التركية سنة ٤٤٧م ومن ذلك الوقت خضعت منغوليا للويغور أو الهوى هوى Hoeihoei كما يسميهم الصينيون • وقد انتقل الأمر بعد ذلك للقرغيز سنة ٨٤٨م • وفي أوائل القرن الماشر المبلادي صار الخطا سادة منغوليا ، الا أن الزمن لم يلبث أن دار دورته وأصبح النفوذ في منغوليا لأباطرة آسرة كين Kin · وقد ظلت سيادة هؤلاء الصينيين في منغوليا حتى أوائل القرن الثاني عشر الميلادى حين ثارت الأمم المغولية عليهم واستقلت عنهم عند موت الامبراطور تاى تنج Tai Taung سنة ١١٣٧م (١) \*

# ع ـ توحيد الآمم المغولية القديمة عـلى يد تيموجين

بعد أن تخلصت الأمم المغولية من النير الأجنبى ، أصبح من الضرورى لها أن توحد صفوفها • وقد أخذ رؤساء أمة المغول على عاتقهم اتمام هذه الغاية ولاقوا في سبيلها كثيرا من المصاعب وعلى الأخص من آمة التتار التي كانت في ذلك

الوقت أكبر الأمم المغولية حتى كان الصينيون يطلقون السمها على جميع الأمم المغولية ، التي عز عليها أن تتقدمها أمة المغول • وان التاريخ ليذكر لنا كثيرا من الحروب التي خاضها رؤساء أمة المغول مثل كابل وكوبلاى Yesugai ويسوجاى Yesugai ضد أمة التتار (١) •

وقد كان لتيموجين بن يسوجاى الفضل الأكبر في جعل وحدة الأمم المغولية أمرا واقعا وقد بذل في هذا السبيل مجهودا جبارا لأنه حين عزم على تنفيذ فكرة الوحدة المغولية كان يتحدى جميع الأمم الأخرى الموجودة في منغوليا بل والقبائل العديدة التي كانت تضمها أمة المغول نفسها والقبائل العديدة التي كانت تضمها أمة المغول نفسها و

ولو أننا آردنا أن نحصر الحروب التي قام بها تيموجين في سبيل ضم سكان منغوليا جميعهم تحت سلطانه ؛ لألفيناها على نوعين : الأول عبارة عن حروب كانت تقع بينه وبين مجموعات من الأمم المغولية التي كانت تتعاون فيما بينها عندما تحس بأن خطرا عاما يهددها من قبله ، والندوع الثاني عبارة عن حروب فردية كانت تقوم بها أمم منغوليا المختلفة دفاعا عن نفسها حين كان تيموجين يهاجمها •

## (أ) حروب تيموجين مع الأمم المغولية المتعالفة:

من قبيل المقاومة الاجماعية التي تعرض لها تيموجين ماحدث في السنوات الثلاث ١٢٠٠ و ١٢٠١ و ١٢٠١ • ففي سنة ١٢٠٠ ميلادية تعاقدت قبائل كثيرة على مناهضة تيموجين على أثر انتصاره على قبيلة التادجوت المغولية وحلف رؤساء هذه القبائل أن يتعاونوا فيما بينهم ويتآزروا حتى يكون النصر حليفهم ، ولكن تيموجين علم بخبرهم من حميه ، أحد هؤلاء الرؤساء المتعاقدين وسارع اليهم وفاجأهم بالقرب من

D. Ohsson, Tom I, pp. 33-35. Camb, Mod, Hist., Vel. IV, p. 632.

**(Y)** 

بعيرة بويور وفرق جمسوعهم وهزم كثيرا من رؤسائهم في سهل تيموركين Temourkin (۱) وفي سنة ١٣٠١ ميلادية، اتفقت أيضا قبائل عديدة على مناوأته واجتمع رؤساؤها واختاروا رئيسا لهم لينظم جهودهم وليكون لعملهم أثر اعظم من المرة السابقة وقد اضطر تيموجين الى ملاقاتهم وتفريق جموعهم أما في سنة ١٣٠١ ميلادية ، فقد جمع ملك المركيت واسمك توكتا عامد العرووك علاميلادية منائل المركيت واسمك توكتا على من تيموجين ولكن قسوة المناخ ساعدت على تبديد شملها وأنجت تيموجين من خطر المناخ ساعدت على تبديد شملها وأنجت تيموجين من خطر وانج خان ملك الكريت كانت قد ساءت في ذلك الوقت حتى وانج خان ملك الكريت كانت قد ساءت في ذلك الوقت حتى انهما عندما خرجا الملاقاة هذه العصبة من الأعداء تنازعا ، وقامت الحرب بينهما (۲) .

(ب) حروب تيموجين الفردية: أما المقاومة الفردية التي لاقاها تيموجين في سبيل توحيد الأمم المغولية فقله كانت ضد أمم المركيت والنيمان والتتار والكريت التي قامت ضده مدافعة عن أملاكها واستقلال بلادها .

ا حرب المركبت: كانت أمة المركبت حين هاجمها تيموجين يرأسها ملك اسمه تكتا ، كما كانت تشمل أربع قبائل • وقد بدأ تيموجين حروبه فيها سنة ١١٩٧م ولكنها لم تخضع له الا في سنة ٤٠١٤م ، أي أنها ظلت تقاوم سبع سنوات طوال ، لاقت فيها كثيرا من أعمال العسف والشدة • وفي أول حروب تيموجين في بلاد المحركيت كان يساعده

D. Ohsson, Tome I, pp. 60-62. (1)

D'Ohsson, Tome I, pp. 63, 65-66

وانج خان (۱) ملك الكريت الذي أصبح له حليفا مند عام واحد وقد حصلا على غنائم كثيرة وفي السنة التي بعدها (۱۹۸م) لم يخرج تيموجين الي بلاد المسركيت بل خسرج حليفه وانج خان وحده وهاجمها واضطر ملكها الى الفسرار كما قتل أحد ابنيه وأسر الابن الثاني ولما أبي تكتا أن يخضع لتيموجين بعد ذلك اضطر الى ترك بلاده سنة ١٢٠٤م وحينئذ تتبع تيموجين القبائل المركيتية وأخضعها بالقوة واحدة بعد آخرى (٢) .

النيمان: ولما هاجم تيموجين امة النيمان كانت الظروف مواتية له ؛ لأن عرشها كان يتنازعه الاخوان تاى بوقا Bouca وهو الاكبر وكان يقيم حيث كان يقيم أبوه في السهول كما كان يحمل اللقب الصيبني تاى وانج Tai Vang ومعناها الملك العظيم ، وذلك الأخ هو المعروف في التاريخ باسم تيانج النطق المغيول للكلمة الصينية المنكورة • أما الأخ الثاني بويوروك وهو الأصغر فكان يقيم في المنطقة الجبلية القريبة من سلسلة جبال التاى وقد كان من السهل على تيموجين أن يخضع أمة النيمان لسلطانه في وقت قصير الا أنه حين سار اليها سنة ١١٩٩ مكان استعدادا للمعركة حتى انسحب هذا الحليف واضطر هيوره الى التقهقر وترك بلاد النيمان • ولم يستعد تيموجين بيدوره الى التقهقر وترك بلاد النيمان • ولم يستعد تيموجين استعدادا تاما لاخضاع النيمان الا في سنة ١١٤ م حين علم أن تيانج خان يحاول أن يكون تحالفا ضده ، فقد جمع

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن العبرى في كتابه تاريخ مختصر الدول ص ٣٩٤ باسم أونك خان وقال وهو المسمى ملك يوحنا من القبيلة التي يقال لها كريت ، وذكر أن تيموجين كان يخدمه من صغره .

مجلسا عاما ليقرر ما يتبع بشأنه ثم سار بجيشه لملاقاته واشتبك معه في معركة انتهت بانتصاره وقتل تيانج خان وتفريق أتباعه على أن بلاد النيمان لم تخضع الا في سنة ٢٠٠٦م بعد أن قتل بويوروك الذي كان قد حل محل تيانج خان واستولى على أملاكه وقطعانه وبعد أن اضطر كشلوك ابن تيانج خان الذي كان مع عمه الى الفرار (١) .

" حرب التنار: أما أمة التنار فقد ناوات تيموجين مناواة شديدة حين أراد أن يخضعها سلطانه و اذ انضمت الى كل تحالف عقدته القبائل لمناهضته ، سواء أكان ذلك فى سنة ١٠٢١م وقد كان مسلكها هذا نعوه يتفق مع مسلكها نحو آبيه وجده من قبله ، وكانت تزكيبه وتزيد اواره روح الكراهة المتأصلة بينها وبين امة المغول واذا كان تيموجين قد هاجم هذه الأمة سنة ٢٠٦١م وهزم قبيلتين من قبائلها ، فانه لم يلبث بعد أن انتصر على تيانج خان ملك النيمان وبعد أن أخضع أمة المركيت أن سار اليها وأخضع قبائلها وقتل كثيرا من أفرادها (٢) و

كرب الكريت: لقى تيموجين مقاومة من أمة الكريت لا تقل عما لقيه من غيرها وقد كانت هذه الامة بفضل محالفة ملكها وانج خان لتيموجين من أركن الأمم اليه ولكنها بعد أن انسحب وانج خان ملكها من الميدان عندما كان يرافق تيموجين في حربه الأولى ضد أمة النيمان كما سبق أن ذكرنا أصبحت تقاوم تيموجين كغيرها من الأمم التي تقيم في منغوليا • وقد تحالف تيموجين ومن ورائه أمة المغول ووانج خان ومن ورائه أمة الكريت مدة لا بأس بها

D'Ohsson Tome I, pp. 55-59, 83-88, 90, 161.

Tbid., pp. 60-63, 92-93.

واشتركوا فى كثير من العروب ضد أعدائهم ، الا أن العال ما لبث أن تغير والشقاق ما لبث أن أخذ طريقه بين تيموجين ووانج خان وقامت العرب بينهما وانتهت بقتل وانج خان وتبع ذلك مهاجمة تيموجين لأمة الكريت واخضاعه لها(١) -

وقد تم بذلك ما كان يرمى اليه تيموجين من توحيد الأمم التى كانت تقيم فى منغوليا لسلطانه ولم تشذ آمة من الأمم عن الخضوع له ، وهكذا أصبح تيموجين وتحت حكمه كتلة كبيرة واستحق لقب جنكيزخان ومعناه ملك الأقوياء أو الملك صاحب القوة والبطش ، الذى منحه له مجلس عام أوقوريلتان Curiltai عندما اجتمع سنة ٢٠١١م(٢) ، وقد ذكر القلقشندى أن اسمه فى الأصل تمرجين وأنه لما عظم شأنه سمى جنكيزخان (٣) ،

D'Ohsson, Tome I, pp. 69-83.

Ibid., pp. 98-99. (Y)

Howorth, vol. I, p. 54. ... 3 Cam. Med. Hist., vol. IV, p. 632.

<sup>(</sup>٢) مبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ٠



#### الفصل الثالث

# التوسع المغولى في آسيا وأوربا

سنتكلم في هذا الفصل عما بذله المغول في آيام جنكيز خان وخلفائه أجطاى وكيوك من مجهودات في سبيل تكوين امبراطوريتهم التي شملت معظم قارة آسيا وامتدت الى أوروبا وذلك لأن أعمال الفتح التي قام بها المغول كانت سلسلة متصلة الحلقات وسلما متتالي الدرجات، وليس من المنطق أن نتكلم على ازالتهم للخلافة العباسية في عهد الخان الأعظم مانجو قبل أن نذكر ما قاموا به من حروب في عهود من سبقه من الخانات وما أتصوه من فتوجات في تلك العهود هيأت لهم سبيل القرب من أملك الخلفاء العباسيين بل وجعلت استيلاءهم عليها أمرا لابد منه العباسيين بل وجعلت استيلاءهم عليها أمرا لابد منه

### ا \_ عهد جنكيز خان

لم تكن الوحدة المغولية هي كل ما تم في أيام جنكيز خان بل ان أكبر الفضل في وضع سياسة للتوسع المغولي يرجع الى ذلك العاهل العظيم • وقد سار جنكيز خان شوطا بعيدا في تنفيذ سياسة التوسع ولم تقتصر فتوحاته على جهة مئ الجهات بل شملت كل الجهات المجاورة لمنغوليا تقريبا • ويمكن حصر الكلام على ما تم في عهده من الفتدوحات في ثلاث مراحل •

(أ) المرحلة الأولى: تبدآ المرحلة الأولى من سسنة العرام وتنتهى سنة ا١٢١٨م وقد تم فيها اخضاع عدة امارات صغيرة تركية بين منغوليا وتركستان لنفوذ جنكيزخان وتلك الامارات هى امارة السكمكمجوت Kemkemjoutes وامسارة الوينور Wighurs وامسارة الوينور Almaleg المنازة القدر غيال المنازة وامارة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة والمنازة المنازة والمنازة والمنازة والمنازة والمنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة والمنزة والمنزة المنازة والمنزة المنازة والمنزة المنزة المنزة المنزة والمنزة المنزة والمنزة والمنزة المنزة والمنزة المنزة والمنزة والمنزة المنزة والمنزة والمنزة

(ب) المرحلة الثانية: أما المرحلة الثانية فتبدآ سينة المرام وتنتهى سنة ١٢١٨م وتشمل مجهودات جنكيز خان وحربه ضد مملكة هيا Hia أو التنجوت الصغيرة التى كانت تقع بين أملاك جنكيز خان وامبراطورية أسرة كين في الصين الشمالية وأيضا ضد امبراطورية اسرة كين نفسها وضد كوريا أيضا ، وقد انتهت هذه المرحلة بخضوع

D'Ohsson, Tome I, pp. 95, 101-111. (1)

ذكر ابن العبرى هذه الامارات في كتابه تاريخ مختصى الدول في صفصات ٣٩٦ و ٣٩٨ و ٣٩٨ و ٣٩٨ و ٣٩٨ و ١٩٨ و ٣٩٨ و و٣٩٨ و ٣٩٨ و الليغ ( ال التعريف ) وبلاد قراخطا وذكر أن هذا اللفظ كان يطلق على امير بلاد الايغور وتنكرت ٠

وجاء في صبح الأعشى ج ٤ ص ٤٨٣ « بلاد الخطا بكسر الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والف في الآخر وهم جنس من الترك بلادهم في متاخمة بلاد الصين » •

وقد اتبعت ما ذكره موْرخو الفرنجة لأنهم اكثر دقة وأوسع الملاعا فيمسا يختص بدراسة المغول ·

كوريا ومملكة التنجوت وانتشار نفوذ المغول في الجرزء الواقع شمال النهر الأصفر من امبراطورية اسرة كين وفي المنطقة التي كانت لا تزال ياقية للخطا والتي كان أهلها يسمون لياوتنج Leao-Tong (۱) .

(ح) المرحلة الثالثة: بدأت المرحلة الثالثة سنة ١١١٨ وكان ميدانها في غرب آسيا لا في شرقها ، وكانت عبارة عن حروب شديدة شنها جنكيز خان على الامبراطورية الخوارزمية التي كانت تمتد من نهر السند شرقا الى كردستان وخوزستان والخليج الفارسي غربا ومن سواحل بحر آرال وبحر قزوين شمالا الى المحيط الهندى جنوبا ، وتشمل بين أهم بلادها أذر بيجان والعراق العجمي وفارس وكرمان ومكران وسستان وخراسان وأفغانستان والبامير والصغد وما وراء النهر (٢) وقد ظلت هذه الحرب نحو خمس سنوات أى حتى سنة وقد ظلت هذه الحرب نحو خمس سنوات أى حتى سنة النهر وأهمها بغارى وسمرقند وترمن ، ثم عبر نهر جيحون وفتح بلخ والطالقان وباميان بينما فتحت جيوشه حسوض نهر سيحون وخوارزم وخراسان وتتبع قسم منها يعرف في التاريخ باسم المغول المفرية محمد خوارزمشاه الذى أخذ

(١)

D'Ohsson Tome I, pp. 123-162.

Howorth, Vol. I, p. 135.

Cam. med. hist., Vol. IV, pp. 633-637.

Cam. med., hist., IV, p. 633, D'Ohsson, Tome I, p. 175.

الصغد بالمضم ثم السكون وآخره دال مهملة ٠٠ كورة عجيبة قصبتها سمرقند ، وترمد ، مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانب الشرقى ٠٠ وطالقان بعد الألف لام مفتوحة وقاف وآخره نون بلدة بين مرو الروذ وبلخ وبينها وبين مرو الرود ثلاث مراحل ٠

<sup>«</sup> راجع هذه الأسماء في معجم البلدان لياقوت » •

يتنقل مسرعان من نيسابور الى قزوين الى جيلان الى مازندران الى جزيرة عند مصب نهر جرجان فى بعر قزوين حيث مات ثم بعد ذلك سار المغول المغربة حتى دخلوا روسيا بعد أن عبروا جبال القوقاز (۱)

وقد قامت انعروب بعد موت محمد خوار زمشاه بين ابنه جلال الدين وبين جنكيزخان فارسل جنكيزخان جيشا الى خوار زم هزمه جلال الدين، ثم تلاقى بعد ذلك الاثنان عند نهر السند ودارت بينهما معركة حمى وطيسها وأظهر فيها بلال الدين شجاعة أرعبت عدوه ، الا أن انسحاب جزء من جيشه بسبب النزاع بين قواده أضعفه واضطره الى عبور نهر السند الى الهند وقد بقى جنكيزخان بعد ذلك مدة قصيرة على شاطىء نهر السند أرسل فيها قائدين من قواده لاقتفاء آثر جلال الدين فى الهند ، كما أرسل ابنه أجطاى الى غزنة فخربها ، وارسل جيشا غير هذه الجيوش فتح هراة وخربها كما فتح مرو وخربها ، ولما عادت هذه الجيوش اليه عزم على العودة الى منغوليا فى ربيع سنة ١٢٢٣م وقد أراد عزم على العودة الى منغوليا فى ربيع سنة ١٢٢٣م وقد أراد عن الراحل ولكنه غير رأيه وسار عن طريق فارس وما ودراء النهر ، أى اتبع فى عودته الطريق التى سلكها عند

D'Ohsson, Tome I, pp. 216-292.

Howorth, Vol. I, pp. 77-86.

Browne, Lit, his. of persia, II, p. 438.

Raverty, Tabakat-i-nasiri (trans), p. 377 note 5.

مجيئه فوصل الى قصره فى منغوليا فى شهر فبراير سلتة

وعلى ذلك فقد سار جنكيزخان شوطا بعيدا فى سبيل ضم معظم غربى أسيا الى ممتلكات المغول ، كما أنه ثبت قدم المغول فى جزء واسع من شمالى الصين ووجه أنظارهم الى البلاد الصينية - وقد مات جنكيزخان فى ١٨ أغسطس سنة ١٢٢٧م وهو يحارب فى بلاد التنجوت (٢) -

## ٢ \_ عهد خلفاء جنكيزخان ( أجطاى وكيوك )

(1) نشى نفود المعدول فى الصين له يال خلفاء جنكيزخان جهدا فى اتباع الطريق الذى سلكه ؛ ولذلك مان ابنه أجطاى عندما خلفه على العرش عول على اخضاع أمراء آسرة كين الذين ثاروا على المغول على أثر موت جنميزخان وهزموهم مرتين فى سنة ١٢٢٨م وفى سنة ١٢٣٠م، وقد سار على رأس جيش كبير كما سير اخاه تولى المنا الى هدونان وكانت النتيجة أن انتصر المغول واكتسحوا أسرة كين من الوجود وأتموا اخضاع الصين الشمالية نهائيا ، بعد ان ظل أفراد هذه الأسرة يحكمون ١١٨ سنة (٣) -

Howorth, Vol. I, p. 125.

Camb. med. hist., IV, p. 625.

ذكر ابن العبرى ص ٣٩٥ أن جنكيز خان كان له أربعة أولاد من زوجته الخاتون الكبيرة وذكر أسماءهم كالآتى : توشى ، جعاتاى ، أوكتاى ، تولى .

۰ ۱۱ ـ ياقوت ـ معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ٣٥ و ٤٥١ ، وابن العبرى ، ص ١١ ـ ١١ ـ ١١ . (١) D. Ohsson, Tome I, pp. 296-323.

<sup>«</sup> غزنة » ولاية واسعة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان والهند •

راجع لفظ غزنة في معجم البلدان لياقوت •

D'Ohsson, Tome I, pp. 380-1.

D'Ohsson, Tome II, pp. 16-56. (7)

هذا في الصين الشمالية ، أما في الصين الجنوبية فقد عول أجطاى على تنفيذ رغبة جنكيزخان الذي جهز حملة لغزوها ولكنه مات قبل انفاذها • ولم يمنع أجطاى عن تحقيق هذا الغرض مساعدة ملكها له في حربه ضد أمراء أسرة كين ، بل انه وقد وعد الملك باعطائه هونان جزاء تلك المساعدة عاد فأخلف الوعد، ولم يكتف بذلك بل فكر أنه حين بدأ محاربة آسرة كين طلب من هذا الملك ان يسمح لجيوشه بالمرور في أرضه ولكنه أبى وحين أرسل اليه رسولا لهذا الغرض قتله ، ورأى في أعماله هذه سببا وجيها لاعلان الحرب عليه ، وسير حملة ضد الصين الجنوبية سنة ١٢٥٣م فكان ذلك اتباعا للطريق الذى اختطه جنكيزخان وان لم تكن نتيجة هذه الحملة حاسمة (١) • وقد سار خلفاء أجطأى على هـذا النمط نحو الصين الجنوبية ولم يفز آحد منهم بنتيجة نهائية بل كانت جيوشهم تغير على بعض المقاطعات وتستولى عــــــلى يعض المدن ثم لا تلبث ان تعود منها غير عابئة الا بالحصول على الغنائم (٢) -

آما فی کوریا فقد اشتد النزاع بین ملکها وأجطای وکثرت الثورات ضد المغول حتی انه فی سنة ۱۳۲۱م قتل رسول الخان و کان ذلك سببا فی ارسال حملة بقیادة سابوتای Sabutai الذی انتصر وعین حکاما من المغول فی کثیر من مدن کوریا و فی سنة ۲۳۲۱م، ثار أهل کوریا وقتلوا کثیرا من هؤلاء الحکام المغولیین و خاف ملك کوریا وفر الی جزیرة سیانج هوا Siang Hua علی ساحل کوریا الغربی فاستدعاه

D'Ohsson, Tome II, pp. 76-83.

Howorth, Vol. I, p. 137.

Cam, med. hist. IV p. 637.

D'Ohsson, Tome II, p. 276.

<sup>(1)</sup> 

ق

<sup>(</sup>٢)

أجطاى ليجيب أمامه عن تلك الحوادث ولكنه رفض فكان ذلك سببا فى ارسال حملة ضده سنة ١٢٣٥م • ولم تأت سنة ١٢٤٠٠م حتى خضع ملك كوريا ووعده بدفع جنرية سنوية وارسال رهائن الى أجطاى (١) وظل الحال على ذلك أيام الخان مانجو •

(ب) نشى نفوذ المغول فى أوربا: كانت حملة المغول المغربة سببا فى توجيه نظر المغول الى آوربا ، فلما مات جنكيزخان وتولى العرش ابنه أجطاى قام المغول بأعظم حروبهم فى اوربا ، ومما يدل على اهتمام اجطاى بغزو اوربا آنه حين جهز سنة ١٢٣٥م الجيوش لغزو الصين الجنوبية وكوريا لم ينس أن يجهز جيشا ثالثا ليوجهه الى ما وراء نهر الفلجا كما أنه كان عازما على قيادته بنفسه وعندما اضطرته الظروف الى البقاء تخلى عن القيادة الى باتو ابن أخيه جوجى ، وأرسل معه أبناء وأبناء اخوته (٢) ،

وقد سار هذا الجيش بسرعة كعادة الجيوش المغولية وخرب بلادا كثيرة من أهمها موسكو وفلدمير كما استعمل القسوة الشديدة ضد مدينة كسلسك Koselsk التى سماها المغول موبالج Mobalig ومعناها مدينة الآلام ؛ مما يدل على أنهم أحسوا بقسوتهم حيالها - ولم تنج نفجرود منه الالدوبان الثلوج وتحول الاقليم المحيط بها الى مستنقع لا يمكن

D'Ohsson, II, pp. 72-75. Howorth, Vol. I, p. 135. Cam. med. hist., IV, p. 637.

<sup>(1)</sup> 

و

عبوره - ولم تأت سنة ٢٠٤٥م حتى كان قد قارب نهر الدنيبر وخرب مدينة برسلاف Pereslave وشرنيجوف وجلوكوف Glokhov ثم استولى على مدينة كيف Glokhov . وانقسم الجيش المغولي بعد ذلك الى قسمين سار آحدهما الى الشمال قاصدا بولندة وسار الثاني الى الجنوب الغربي قاصدا بلغاريا \* أما القسم الشمالي الغسربي فتمكن من هزيمة هنرى دوق سيليسيا سنة ١٤٤١م ومعه أشراف بولندة ورئيس الفرسان اليوتون في لينتز هزيمة ساحقة وأدخل الرعب في أوربا الغربية كلها من جراء هذا الانتصار ومن جراء أعمال القتل التي قام بها والتي راح ضعيتها حسرون من الأشراف والبطارقة والراهبات والأطفال • بينما المسم الدى سار نعو الجنوب الغربي عبر الكربات بفيادة باتو واکتسح فرسان هنفاریا دی موهی ۱۸مسعی نهر نیس واضطر الملك بيلا الرابع Belaiv الى الفرار نحو الادرياتيث، ولم يكتف بذلك بل عبر نهر الدانوب واستولى على جران Gran ولولا موت أجطاى الذى استدعى باتو وقواده الى بلادهم ، لما وجد أقل شك في مشاركة باريس وروما لئيف وموسكو في مصيرهما (٢) - وعلى العموم فقد شمل عداب المغول في حملتهم هذه أوربا الشرقية والوسطى وامتد حتى حدود ألمانيا الشرقية ولم تنج منه البوسنة ولا بلغاريا ولا الصرب (٣) كما أن هذه العملة كانت أعظم مجهودات خلفاء جنكيزخان في أوربا بل ويمكن اعتبارها الأولى والأخرة -

D'Ohsson, Tome II, pp. 114-122. (1)

lbid., pp. 124-160. (Y)

Cam. med. hist., Vol. IV, p. 637.

Gibbon, decline & fall of the Roman Empire (Ed. Bury). Vol. VII, p. 17.

(ج) نشر نفوذ المغول في غرب آسيا: بعد عودة جنكيزخان الى بلاده رجع جلال الدين من الهند وأخذ يجمع شات الامبراطورية الخوارزمية ، وقد وفق الى حد كبير وأصبحت سلطته منتشرة في خراسان وكرمان والعراق العجمي وفارس وأذربيجان ، كما هزم الكرج ونهب بلاد الاسماعيلية وقتل منهم عددا كبيرا وفرض عليهم جزية ثقيلة ، كما استولى على خلاط ولم يتركها الا بعد أن تحالف صاحبها الملك الأشرف مع علاء الدين صاحب بلاد الروم وهزمه (۱) "

وكان المفول يناوئون جالال الدين في أول الأمر بعير نجاح حتى اذا تولى أجطاى أمرهم بعد موت أبيه، أرسل جيشا قويا استولى على الرى وهمذان وما بينهما من البلاد ثم قصد اذربيجان وخرب ونهب وقتل من ظفر به من آهلها ثم أوقع بجلال الدين ليلا وهو بظاهر آمد سنة ٦٢٨ هـ (( ١٢٣١م ) فتشتت عسكره آيدى سبأ وفر هو الى الجبال حيث قتله آحد الأكراد (٢) وبذلك قضى المغول على الدولة الخوارزمية وأصبح نفوذهم تاما في ما وراء النهر وخراسان والعراق العجمى وفارس •

۱۹۰ ابن الأثير ، ج ۱۲ ، ص ۱۹۰ \_ ۲۲۲ .

D'Ohsson, Tome III, pp. 1-21, 34-47.

<sup>«</sup> الكرج بالضم ثم السكون واخره جيم وهو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون مى جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا تفليس ولهم ولاية تنسب اليهم وملك ولفـة ٠٠٠ وشوكة وقوة وكثرة وعدد ء ٠

راجع لفظ كراج في معجم البلدان لياقوت ٠

<sup>(</sup>۲) ابن الأثیر ، ح ۱۲ ، هن ۲۱۷ و ۲۲۰ و ۲۳۰  $\sim$  ۲۲۲ والذهبی ، دول الاسلام.  $\gamma$ 

D'Ohsson, Tome III, pp. 23-27, 47-62.

Howorth, Vol. I, p. 125.

Raverty (Trans.), Tabakat-i-iNasiri, p. 298, noto 1.

وقد دكر ابن الأثير أن ارسال هذا الجيش المغولى الذى قضى على جلال الدين كان بناء على طلب الحشيشية بسبب سوء معاملة جلال الدين لهم (۱) ، فاذا كان هذا صحيحا فانه يدل بلا شك على قصر نظر المسلمين فى ذلك الوقت وتعاديهم فيما بينهم وعدم تعاونهم، كما يرينا كيف جر المسلمون على انفسهم البلاء فقد كان محمد خوارزمشاه حاجزا منيعا بين الخلافة العباسية والخطر المغولى عمل الخليفة الناصر على ازالته ثم العباسية والخطر المغولى عمل الخليفة الناصر على ازالته ثم الاسلامى من شر المغول فلم يساعده أحد بل ووقع الحشيشية في الخطا الذى وقع فيه الخليفة من قبلهم "

ولم تقتصر مجهودات جنكيزخان على اتمام ما بداه بالقصاء على الدولة الخوارزمية بل امتدت اطماعهم شيئا فشيئا ، وقد تم في أيام أجطاى اخضاع جزء كبير من الجهات الباقية في غرب آسيا ، فوعدت أذربيجان بدفع جزية كما وعد كثير من أمراء بلاد الكرج بمثل ذلك وان كانت روسودان كثير من أمراء بلاد الكرج بمثل ذلك وان كانت روسودان ولجأت الى قلعة أوزانث ، أما أرمينية فخربت عاصمتها آني ما مد ويتا مناهلها لأنها قاومت المغول الذين ظلوا يحاصرونها زمنا طويلا، كما عوملت قارص ـ احدى مدنها معاملة سيئة على الرغم من أنها سارعت بتقديم مفاتيحها الى المغول ولم ينج من مذبحتها الا الأطفال والصناع ، ولكن المغول بعد ذلك عاملوا أرمينية كما عاملوا غيرها ؛ اذ قبلوا منها الجزية المعتدلة كما أعادوا أمراءها اليها وذلك على أثر منها الأمير الأرمنى أواك ۸۷۵ و أخيـه تمـاتا Thamata

<sup>(</sup>١) لين الإثبين ع ١٢ يـ ص ٢٢٠٠٠

الى بلاط أجطاى سنة - ١٣٤ م واستقباله لهما استقبالا حسنا (١) -

بعد موت أجطاي سنة ١٢٤١م استمر تقدم المغول في غرب آسيا وظل هذا التقدم طوال المدة التي كانت فيها تيركينا أرملة أجطاى ووالدة كيوك صاحبة الامن والنهى (١٢٤١ - ١٢٤٦م) - وفي عهد كيوك (١٣٤٦ - ١٢٤٨م) واوائل عهد مانجو ، فقد أغار المغول على أرزن الروم سينة ١٢٤٣م (١٤١هـ) واستولوا عليها وقتلوا حاميتها وأسروا كثرا من أهلها ، كما حاربوا السلطان غياث الدين كيخسرو سلطان الروم السلاجقة في آسيا الصغرى ، واضطروه الى دفع جزية سنوية قدرها أربعمائة ألف دينار وعدد من العبيد والخيل والأشياء الثمينة • كما دخل في نفس الوقت قسم آخر منهم الشام وتقدم حتى حلب وعاد بعد أن دفعت لهم مبلغا من المال ، وفي عودته قدم له حاكم ملطيه الخضوع كما قدم كمية من النقود والأواني الذهبية والفضية ، وقبل حاكم أنطاكية وغيره من حكام المدن المسيحية دفع جزية سنوية ، وكذلك فعل هيتون ملك قيليقية أو أرمينية الصغرى وتسلم شهادة بأنه من أقيال الخان ، كما دفعت الموصل لهم جيزية سنوية (٢) - ومعنى ذلك أن سلطة المفول في تلك الأيام انتشرت في آملاك الدولة الخوارزمية البائدة وفي آسيا الصغرى وفي شمالي الشام .

D'Ohsson, Tome III, pp. 71, 75-78.

Howorth, Vol. I, pp. 132-133.

D'Ohsson. Tome III, pp. 79-88. Noworth, I, p. 106.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>۲)

(د) غارات المفول على أملاك الغلاقة العباسية: يجب ألا ننسى أن الخلافة العباسية لم تسلم من هجمات المغول في ذلك الوقت وأنهم منذ تخلصوا من جلال الدين خوارزمشاه سنة ١٢٨هـ أخذوا يشنون الفارات السنوية على العراق (١) وقد لاقى منهم المستنصر اكبر المتاعب واهتم بامرهم غاية الاهتمام فسير عدة رسل يستنجد الأشرف من مصر ويستنجد المريان وغيرهم ، كما أخرج الأموال وأخذ يجمع الجند من جميع أجزاء بلاده لمناهضتهم • ولما غزوا اربل سنة ١٢٢هـ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ م ) ـ وكانت قد آلت الى الخليفة منذ سنة ٠ ٦١٠ هـ بعد موت صاحبها مظفر الدين كوكبرى ابن زين الدين كوجك على \_ قتلوا كل من فيها وسبوا ونهبوا حتى نتنت من كثرة القتلى (٢) ثم رحلوا عنها الى الموصل ، وتربصت لهم قوات الخليفة حتى عادوا وهزمتهم عند جبل حمرين واضطرتهم الى ترك الأسرى الذين وقعوا في أيديهم عندما هاجموا اربل - ولكن هذا النصر لم يكن حاسما لأن المفول عادوا فانتصروا ثانية ثم ساروا شمالا.(٣٠) • وقد غزا المغول العسراق سنة ٥٦٠هـ ووصلوا حتى سامرا (٤) وافزعوا المستنصر واضطروه الى اعلان الجهاد بعد أن جمع مجلسا من العلماء وجعلهم يفتون بأن الغزو في سبيل الله خبر من الحج الى بيت الله • وقد كان ذلك سببا في سريان روح الحماس في بغداد حتى صار العلماء والكبراء يخرجون من بغداد الي الصحراء يشجعون البند في تدريبهم بل ويشاركونهم في

Richard Coke, baghdad, p. 135.

 <sup>(</sup>۲) المقریری ـ السلوك ح ۱ ، ص ۲۶۲ والذهبی ـ دول الاسـلام ، ج ۲ ، ص ۱۰۶
 ۲۵۷ و ۲۵۷ .

۲) الدیار نکری ـ الخمیس فی احوال انفس بغیس ج ۲ ، ص ۱۹۶۶
 Cam. med. hist., IV, p. 636.

<sup>(</sup>٤) ابن العبرى ، من ٤٣٨ ٠

هذا التدريب (١) حتى قيل انه استخدم من العساكر ما تزيد عدتها على مائة الف انسان وانه استعان بالجند المرتزقة وأرسل الى الملك الكامل مائة آلف دينار ليستخدم له بها العساكر فاستخدم له بضعفها وردها غير منقوصة ثم أرسل له نجدة من لدنه تبلغ عشرة آلاف جندى ، وكانت نتيجة أعماله هذه أن طرد المغول (٢) .

وقد ظلت هجمات المغول على العراق العربى متوالية في الفترة التى اعقبت موت اجطاى وفي حكم كيوك القصير، كما بلغ تقدم المغول في تلك الجهات أشده حتى انه في سنة كاله هد ( ١٢٥٤م ) \_ التى اتخذ فيها الخليفة المستعصم مؤيد الدين محمد بن العلقمى أستاذ داره وزيرا له \_ علم الناس في بغداد أن المغول دخلوا شهر زور وهي على مسيرة ثمانية أيام شمالي بغداد وخربوها واضطروا حاكمها من قبل الخليفة العباسي ملك الدين محمد بن صنقر الى اللجوء الى حصن منيع وفي سنة ١٤٢هم (٢٤٢م) تقدموا حتى بعقوبا ، ولولا انتصار جيوش الخليفة بقيادة الدفتردار الصغير عليهم وصدها لهم الأضحوا خطرا كبيرا • كما أنهم في سنة ١٤٢هم وصلت وصدها لهم الى بغداد نفسها وهاجمتها على حين غفلة من طائفة منهم الى بغداد نفسها وهاجمتها على حين غفلة من أهلها وقتلت عددا كبيرا منهم ونهبت كثيرا من أقواتهم (٣) •

D'Ohsson, III, p. 74. Coke, Baghdad, p. 135.

 <sup>(</sup>۲) السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ۱۸۵ والديار بكرى ـ الخميس ، ح ۲ .
 س ٤١٤ .

Muir, The Caliphate, p. 586.

Sayed, ameer Ali, A Short hist., p. 393.

<sup>(</sup>۲) القريزى ـ المعلوك لمعرفة دول الملوك ج 1 ، حي 11 و 10 والذهبي 10 الإسلام ، ج 1 ، حي 11 .

آما حكم مانجوخان الذى انتخب سنة ١٢٥١م فقد امتاز بتقدم المغول المطرد نحو العراق العربى ، فقد دخلوا العراق العربى فى السنة الثانية من حكمه ( ١٥٠هـ العراق العربى فى السنة الثانية من حكمه ( ١٥٠هـ من ١٢٥٢م) وخربوا ديار بكر وميافارقين وتقدموا حتى رأس عين وسروج وقتلوا أكثر من عشرة آلاف شخص وأسروا مثل ذلك ، كما أنهم هاجموا قافلة كبيرة كانت فى طريقها من حران الى بغداد وحصلوا منها على غنائم وافرة ، من بينها ستمائة حمل من السكر وكثير من نسيج القطن المصرى وستمائة آلف دينار، وقتلوا الشيوخ والعجائز وساقوا النساء والصبيان معهم وعادوا بعد ذلك الى خلاط(١) مذا الى أن المسكر و زوال الخلفة العباسية كان فى أيام ذلك الخان العظيم وذلك ما سنتكلم عنه فى الباب الثالث .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ـ السلوك لمعرفة دول الملوك . ح ۱ ، ص ۲۸۲ والذهبی ، دول الاسلام ج ۲ ، ص ۱۱۹ .

<sup>•</sup> بعقوبا بالغتج ثم السكون وصم الفاف وسكون الواو والباء موحدة ٠٠٠ قرية كبيرة ٠٠٠ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من اعمال طريق خراسان ٠٠٠ ودقوقاء بفتح اوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف اخرى والف ممدودة ومقصورة . مدينة بين اربل وبغداد ٠٠٠ كان بها وقصة للخوارح ٠

وبميانمارقين مدينة بديار بكر ٠٠٠

وراس عين ويقال راس العين ٠٠ من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر ٠٠ واسرون قعول ١٠ بلدة قريبة من حران من ديار مصر ١٠٠ وخلاط بكسر اوله ، وهي قصبة الميتية الوسطئ »

<sup>(</sup> راجع مدد الاسماء في جعجم البلدان ليساقوت )،

الفتح المغولي للعر

# الغصل الأول بغداد قبيل الفتح المغولي

#### ١ ـ طبوغرافية بغداد

أتم أبو جعفر المنصور بناء بغداد سنة 129ه وكا عبارة عن دائرة في مركزها قصر الذهب والمسجد الجستحيط بها منازل أبنائه ودواوين حكومته ، ومحيطها أسلائة من اللبن متعاقبة ، بين الداخلي والأوسط مسافة عرف ١٥ ياردات يسكنها الأتباع، وبين الأوسط والخارجي مسيبلغ اتساعها ٥٠ ياردة خالية ٠ وكانت محاور هذه الدا شوارع أربعة في نهايتها أبواب كبيرة هي باب خراسوباب الشام وباب الكوفة وباب البصرة (١) ٠ ومنذ أوا عهد المنصور أخذت بغداد في الاتساع والنمو ولم تعد تقتعلى تلك الدائرة ، ولم تؤثر في نموها تلك الحوادث أن نزلت بها كالنزاع الذي قام بين الأمين والمأمون وانتق نزلت بها كالنزاع الذي قام بين الأمين والمأمون وانتق

من ٢٥٤ ومبح الأعشى ج ٤ , من ٣٣٠ و. 18-27.

<sup>(</sup>۱) الطبري ، ح ۹ ، ص ۲۳۰ ـ ۲۲۲ و ۲۲۹ ـ ۱۹۲ ٠

والخطيب البغدادى ج ١ ، ص ٢٦ - ٨٣ • واليعقوبى ، ص ٢٣٩ - ٢٥٤ • واليعقوبى ، ص ٢٣٩ - ٢٥٢ • و ٢ وابن الأثير ج ٥ ، ص ٢٣٠ - ٢٢٦ • و ٢

الغلفاء الى سامرا ووقوع الخلفة تحت سيطرة بنى بويه والسلاجقة ، وأصبحت ثلاثة أقسام: القسم الواقع على شاطىء دجلة الغربى ومن محلاته شارع دار الرقيق والحربية وباب البصرة والكرخ والمستشفى العضدى (1) ، والقسم الواقع على امتداد الجزء الشاملى من شاطىء دجلة الشرقى ومن محلاته الرصافة والشماسية والمخرم ومحلة القصور البويهية ، والقسم الواقع على امتداد الجزء الجنوبي من شاطىء دجلة الشرقى ويشمل حريم دار الخلافة الذى كان يحيط به سور ويوجد في داخله القصر الحسنى وقصر التاج وقصر الفردوس (٢) ومحلات العامة التى كان منها المأمونية وباب الأزج ومسعودة والريان والمقتدية وقراح ظفر والقاضي وابن رزين وابي الشحم والتي أحاطها جميعها الخليفة المستظهر وابنه المسترشد بسور عظيم (٣) .

وعلى الرغم من ان القرن السادس الهجرى شاهد استعادة الخلفاء العباسيين لسلطانهم بعد أن اغتصبه بنو بويه ثم السلاجقة أكثر من قرنين ( ٣٣٤ ـ ٧٤٥هـ) ، فأن أقسام بغداد المختلفة في ابانه وفي أوائل القرن السابع الذي تلاه فقدت كثيرا من عمارتها بسبب كثرة القلاقل والمنازعات التي كانت تقوم بين سكان المحلات المختلفة أو فيضانات دجلة

<sup>(</sup>۲) البغدادى ، ج ۱ ص ۹۹ ومعجم البلدان ج ۲ ، ص ۳٤٨ \_ ۳٥٠ و ج ۷ ، ص ۲۲۱ ومدح الأعشى ، ح ٤ ، ص ۳۳۱ .

Le Strange, pp. 243-254.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر ج ۱۰ ، من ۱۰۵ و ۲۲۲ ومعجم البلدان ج ۲ ، من ۳۶۹ ، و ج ۷ ، من ٤١ و ۴۰۸ ۰

و جاء في معجم البلدان ج ٧ ، حن ٤١ ه القراح بفتح الله وتخفيف ثانيه واخسره حاء اصطلاح بقدادي فانهم يسمون البستان قراحا .

الكثيرة (١) ، وقد أثبت ذلك ابن جبير فى رحلته حيث قال : «هذه المدينة العتيقة ـ ان لم تزل حاضرة الخلافة السياسية ومثابة الدعوة الامامية القرشية الهاشمية ـ وقد ذهب آكثر رسمها ولم يبق منها الا شهير اسمها ، وهى بالاضافة الى ما كانت عليه قبل انحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب اليها كالطلل الدارس والأثر الطامس أو تمثال الخيال الشاخص » (٢) •

ولو أننا أردنا أن نصف بغداد بأقسامها المغتلفة عندما حاصرها هولاكو سنة ٥٥٦هـ لوجدنا أن هذه الأقسام: بغداد الشرقية الجديدة التي كان يقيم بها الخليفة المستعصم وحكومته والتي ركن المغول جهدودهم لفتحهدا • وقد كانت قصور الخلفاء في هذا القسم مختلفة عما كانت عليه في الماضي، فقصر الفردوس كان قد تهدم وزالت معالمه ، والقصر الحسنى القديم كان قد تهدم أيضا ونشأت على أنقاضه منذ القرن الخامس الهجرى قصور أخسرى تهدمت بدورها تسم نشأت على أنقاضها المدرسة المستنصرية وقصر عرف باسم الريحانيين ، كما أن قصر التاج القديم الذي وضع أساسه المعتضد واكمله المكتفى تهدم ونشأ قصر آخس باسمه الى الشمال منه • أي أن منطقة حريم دار الخلافة كانت في ذلك الوقت تتكون من الشمال الى الجنوب من المدرسة المستنصرية على ساحل دجلة الشرقية وقصر الريحانيين بعدائها الىالداخل ثم قصر التاج الى الجنوب منهما ، هذا عدا قصور أخرى وحدائق غناء • وكانت هذه القصور لا يزال يعيط بها سور يفصلها عن محلات المامة وان كان هذا السور قد نقل

<sup>(</sup>١) ابن الأشير ، ج ١٦ ، ص ١٥٢ ـ ١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ، ص ١٩٦٠

ا-قصرالتاج L'ac ر الله الله الله الله الله 7 ين السطان þ

الى الجنوب من مكانه الأصلى وكان حريم دار الخلافة فى ايام ياقوت يشمل ثلث بغداد الشرقية الجديدة تقريبا كما كان له سور يتحيز به ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه اليها كهيئة نصف دائرة ، وله عدة أبواب: أولها من جهة الغرب بابالغربة وهو قرب دجلة ، ثم باب سوق التمر وهو باب شاهق البناء أغلق فى أول أيام الخليفة الناصر لدين الله ابن المستضىء ، ثم باب البدرية وعنده باب العتيقة التى تقبلها الرسل والملوك اذا قدموا بغداد ، ثم باب العامة وهو باب عمورية ايضا ، ثم يمتد قرابة ميل ليس فيه باب الا باب بستان قرب المنظرة التى تنحر تحتها الضحايا ، ثم باب المراتب بينه وبين دجلة نحو غلوتى سهم فى شرقى الحريم (١) ولم نعلم بعد ذلك نحو به تغيير كبير و

اما معلات العامة التي كانت توجد خارج سور حريم دار الخلافة ـ والتي سبق أن ذكرنا منها المأمونية وباب الأزج والريان ومسعودة والمقتدية وقراح ابن رزين وقراح آبي الشحم وقراح القاضي وقراح ظفر والمختارة ـ فقد لحقها كثير من التلف بسبب فيضان دجلة سنة ٤٥٥ هـ ثم في سنة ١٦٤ هـ ولكنها رغم ذلك ظلت عامرة وقد ذكر ياقوت أن محلة الريان كانت من أعمر المحلات(٢)، كما ذكر أن المحلات الأربع التي كانت تسمى قراح ابن رزين وظفر والقاضي وأبى الشحم كانت لا تزال موجودة في أيامه ولو أنها كانت منفصلة عن بعضها البعض ، وأن أبنيتها كانت جيدة وأنها كانت عامرة ومتسعة وفي كل منها مساجد وأسواق ودروب

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ، ح ۲ ، ص ۱۲۲ •

<sup>(</sup>٢) المصدر دفسه ، ح ٤ ، ص ٧٤٣ ٠

كثيرة ، كما ذكر أن معلة أخرى هي معلة العجم كانت موجودة وأنها كانت أشبه بقرية قائمة بنفسها (١) -

ويجب الا ننسى أن حريم دار الخلافة ومحلات العامة التي كانت في شرقها كانت جميعها داخل سور كبر بناه الحديمة المستظهر سنة ٨٨٤ هـ ثم اصلحه وأعاد بناءه الحليفة المستضيء سنة ٥٦ هـ • وكانت تتخلل هـذا السـور ايواب اربعه هي: باب السلطان في الشمال وباب الظفريه وباب الحلية في الشرق وباب البصليه الذي ينسب الى محلة البصلية في الجنوب ويسميه ياقوت باب كلواذي • وكانت على هذا السور ابراج قائمة للدفاع عن بغداد ، منها برج العجم الذي اشنهر اتناء الحصار المغولي ليغداد وكان يقسع عنسد تلاقي السور الشرقي بالسور الجنوبي (٢) .

وكان يلى بغداد الشرقية الجنوبية في الأهمية بغداد الغربية ، وكان معظم محلاتها القديمة لا تزال عامرة ، وان كانت قد ضاقت رقعتها وتلاشت بعض محلاتها • ومن محلاتها المامرة في ذلك الوقت محلة الحربية وكانت في الشهمال منفصلة عن غيرها من المحلات يحيط بها فضاء واسمع من النوائب والأتربة • وقد ذكر ياقوت أن الكثر منها كان قد تخرب في أيامه وأنها أصبحت حول باب حرب فقط ، كما ذكر أنه كان يحيط بها سورها الخاص وكان لها مسجدها الجامع وأسواقها الكثيرة العامرة (٣) . والى الجنسوب من محلة الحربية كانت توجد معلة باب البصرة وكان بها جامع

<sup>(</sup>١) المصدر بفسه ، ج ٧ ، ص ٤١ ٠

Le Strange, pp. 284-293.

<sup>(</sup>٢) معجم العلدان ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ورحلة ابن جبير ، ص ٣٣١ ٠

Le Strange, pp. 278-81.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ -

المنصور لا بحالته الأولى التي كان عليها حين بناه المنصور بل بعد أن لحقت به تغيرات كثيرة ؛ اذ هدمه الرشيد وبناه من الآجر كما أن الخليفة المعتضد وسعه باضافة جزء من قصر الذهب اليه • وكانت محلة باب البصرة هذه مركزا لأهل السنة • وعلى بعد نصف ميل من محلة باب البصرة كانت توجد معلة الكرخ ، وكانت مركز الشيعة كما أنها كانت قد تقلصت عما كانت عليه فيما مضى (١) - وكانت \_ حين كتب ياقوت كتابه \_ (هم محلات بغداد الغربية محلة القرية التي كانت محتفظة بمسجدها الجامع وأسوارها (٢) • وكانت بجانب هذه المحلات الكبيرة محلات أخرى أقل منها أهمية مثل محلة باب المحول التي كانت توجد الى الجنوب الغربي من الكرخ وأصبحت في أيام ياقوت منفردة كالقرية المنفصلة ذات جامع وسوق مستغنية بنفسها (٣) ، ومعلات دار القز والناصرية والعتابية وكانت توجد الى الجنوب الغربي من محلة الحربية وسط خرائب واسعة • ومعلة الكاظمية وكانت توجد في أقصى الشمال من بغداد الفربية حول قبر الامام موسى الكاظم (٤) .

وكانت بغداد الغربية قبيل حصار هولاكو لها تتصل ببغداد الشرقية الجنوبية بجسرين وقد ذكر صاحب الفخرى أن الخليفة الظاهر أعاد في سنة ٦٢٢ هـ جسرا كان فيضان دجلة قد ازاله (٥) كما ذكر ابن العبرى أن الظاهر بن الناصر عقد لبغداد جسرا ثانيا عظيما جديدا وأنفق عليه مالا كثيرا فصار في بغداد على دجلتها جسران (٦) وسواء

۱) معجم البلدان ، ج ۷ ، ص ۲۳۳ \_ ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه ، ص ٧٦ \_ ٧٧ ٠

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢١ - ٢٢ ٠

Le Strange, pp. 126-137, 162, 334, 337.

<sup>(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) الفخرى ، ص ٢٤٢ ٠

٠ ٤٢٣ م ابن العبرى ، ص ٤٢٣ .

أكان الظاهر قد عقد جسرا جديدا على ما ذكره ابن العبرى أو أنه أعاد جسرا قديما كان قد أزاله فيضان دجلة على ما ذكره صاحب الفخرى ، فان بغداد الغربية والشرقية كانتا تتصلان بجسرين \*

ولم تكن بغداد الشرقية القديمة او بغداد الرصافة ذات اهمية كبيرة في ذلك الوقت، ولم يكن باقيا منها الا المحلة التي كانت قد نشأت حول قبر أبي حنيفة ، كما كان الى الجنوب منها مسجد الرصافة وحوله قبور الخلفاء العباسيين ، كما كانت الى الشرق منها محلة دار الروم التي كان يقيم بها النصاري الذين يعتنقون المذهب النسطوري (۱) •

## (٢) حكم المستعصم ببغداد

(أ) أخلاقه وصفاته: تولى المستعصم الخلافة بعد وفاة أبيه سنة - 3 7 ه وكانت مدة خلافته خمسة عشر عاما وثمانية أشهر وأياما وقد ذكر المؤرخون أنه كان تقيا ورعا متمسكا بمذهب أهل السنة والجماعة على ما كان عليه والده وجده (٢) كما ذكرا أمثلة تبين رقته ولطف حسه ، منها عدم سيره على طريقة من سبقه من الخلفاء في حبس أولادهم مدة خلافتهم ، ومنها أنه دخل خزانة الكتب ووجد خويدما نائما فانسحب وأمر بايقاظه برفق وهو بعيد حتى نائما فانسحب وأمر بايقاظه برفق وهو بعيد حتى باظهار صفاته السيئة التي لا تؤهله للحكم والتي تندر بفشله المربع في ادارة شئون البلاد ومما ذكروه في هذا الصدد

Le Strange, p. 338.

<sup>(</sup>٢) ابن شاكر \_ فوات الوفيات ، ج ١ . ص ٢٣٧ ٠

<sup>(</sup>٣) الفشرى ، من ٢٤٥٠

انه كان قليل المعرفة بتدبير الملك عديم اليقظة كثير الغفلة قليل البطش، محبا للهو يقضى أكثر أوقاته في سماع الأغاني والتفرج على المساخر (۱) - هذا الى أنه كان بغيلا لدرجة الشح، يدل على ذلك أن الملك الناصر داود صاحب الكرك على أثر نزاع بينه وبين الناصر يوسف صاحب حلب ترك بلده وذهب الى الخليفة المستعصم ليستعين به في مصيبته فأودع لديه وديعة من الجواهر تبلغ قيمتها ما ينيف على مائة آلف دينار (۲) على آمل استردادها عند تحسن الأحوال، ولما تحسن حاله وطلبها من الخليفة أخذ يماطله، ولما ألح عليه « ارسل من حاسبه على ما وصله في ترداده الى بغداد من المضيف مثل اللحم والخبز والحطب والعليف والتبن وغير ذلك، وثمن عليه ذلك بأغلى الأثمان وأرسل اليه شيئا نزرا، وألزمه أن يكتب بخطه بقبض وديعته وآنه ما بقي يستحق عند الخليفة شيئا . فكتب خطه بذلك كرها وسار عن بغداد» (٣) .

وقد انتقد صاحب فوات الوفيات الخليفة المستعصم فقال: «ولو لم يكن فيه الا ما فعله مع الملك الناصر داود في أمر الوديعة لكفاه عارا وشنارا • والله لو كان الناصر من بعض المشعراء وقد قصده وتردد عليه على بعد المسافة ومدحه بعدة قصائد، كان يتعين عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته من ماله ، فقد كان من أجداد المستعصم بالله من استفاد منه آحاد الشعراء أكثر من ذلك » (٤) •

<sup>(</sup>۱) أبو الفدا \_ المختصر في أخبار البشر ، ج ٣ ص ١٧٦ وابن شاكر \_ فوات الوفيات ، ج ١ ص ١٣٦ والفخرى ، ص 32 وابن العبرى ، ص 33 والسيوطي تاريخ الخلفاء ، ص 33 والديار بكرى \_ الخميس ج ٢ ، ص 33 •

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، ص ٣٣٧ - ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفداج ٣ ، من ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات ، ج ١ ، مس ٢٣٧ ٠

كما أن السيوطى رماه بالضعف وحقره كل التحقير فقال عند كلامه على الخليفة المستنصر: « وكان له ( آى المستنصر ) أخ يقال له الخفاجى فيه شهامة زائدة وكان يقول ، لئن وليت لاعبرن بالعسكر نهر جيحون وآخذ البلاد من أيدى التتار وأستأصلهم - فلما مات المستنصر لم ير الدويدار ولا الشرابي تقليد الخفاجي خوفا منه وأقاما ابنه أبا أحمد للينه وضعف رأيه ليكون لهما الأمر ؛ ليقضى الله أمرا كان مفعولا من هلاك المسلمين في مدته وتغلب التتار » ( أ ) - ولم ينس ابن طباطبا أن ينال منه كما نال منه غيره ، بل وحاول أن يكون أوسع منهم خطى في هدا السبيل فانتقض من عمله ما يشتم منه البعض فائدة ما وذلك في قوله : « وكان يجلس بخزانة الكتب جلوسا ليس فيه كبير فائدة » ( ٢ ) - ولكنهم جميعا كانوا سطحيين في نقدهم ، ولم يهتم صاحب فوات الوفيات بغير الناحية الخلقية التي يتجه اليها مؤرخو العرب دائما في كلامهم -

(ب) العالة الداخلية في عهده: ازدادت حالة العراق الداخلية في عهد المستعصم سوءا ؛ بسبب ضعف الخليفة وما اجتمع فيه من الصفات السيئة التي جرت عليه وعلى بغداد كثيرا من الويلات وانتهت بقتله والقضاء على نفوذ أسرته فقد كانت قلة معرفة المستعصم بتدبير الملك وانصرافه عن ادارة شئون البلاد وضعف ارادته سببا في استخفاف أعوانه به وطمعهم فيه وعملهم على الاستئثار بالسلطة دونه ، ثم أدى ذلك الى تنازعهم فيما بينهم وانصرافهم عن شئون الحكم ومن هنا كان استهتار العامة بالحكومة وكثرة الفتن وتفشي

<sup>(</sup>١) السيوطى ـ تاريخ الخلفاء ، ص ١٨٥ -

<sup>(</sup>٢) الفخري ، ص ٢٤٤ ٠

القلاقل ببغداد • كما أن بخله كان سببا في اضعاف الجيش • وسنتناول فيما يلى شرح النزاع بين الرؤساء في بغداد في أيام المستعصم ثم ضعف الجيش وبعد ذلك اضطراب الأمن في بغداد •

المنامع بين الرؤساء: عند موت الخليفة المستنصر سنة ١٤٠ هـ، اتفنى الدفتردار الصغيرة آيبك وكان رجلا كبير المطامع معالشرابي على اختيار ابنه أبي أحمد بدلا منه، وذلك لما يعرفه فيه من الضعف والانصراف الى اللهو وحتى تتهيأ له الفرصة لتوسيع سلطته والاستئثار بتصريف الأمور وقد تمكن من تنفيذ رغبته هذه، وتولى أبو أحمد الخلافة باسم المستعصم كما أبعد عمه الخفاجي عنها وكان رجلا قوى الشكيمة (۱) وقد سارت الأمور كما يشتهى الدفتردار سنتين استوزر فيهما المستعصم نصير الدين أحمد بن الناقد وزير أبيه فلما استوزر بعد ذلك مؤيد الدين محمد بن العلقمي سنة ٢٤٢ هـ تغيرت الحال لأنه ترك لهـذا الوزير المحمد بن المطامع فتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتعرضت بذلك سلطة المطامع فتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتعرضت بذلك سلطة الدفتردار للضياع و

غضب الدفتردار لسلطته المهددة وبدأ التنافس يشتد بينه وبين الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمى ولما كان الخليفة يحب وزيره فقد رأى الدفتردار أن خير طريقة لابعاد الوزير هى الارهاب، وقد سلك لهذا الغرض طريقا غير شريف فجمع حوله كثيرا من العيارين وأخذ يهدد الأمن، ولما أعيته الحيل أخذ يدبر المؤامرات لخلع الخليفة واقامة

<sup>(</sup>١) السيوطى ستاريخ الخلفاء ، من ١٨٥٠

<sup>(</sup>۲) الفخرى ، مس ۲٤٧ ٠

آخر مكانه • أما الوزير ، فقد كان يقظا لم تفته أعمال الدفتردار وحاول أن يقضى عليها ، فأعلم الخليفة بها وطلب منه أن يقضى على مدبريها ، وهكذا صرنا نرى الاثنين يؤاجه كل منهما الآخر •

وقد كان النجاح حليف الدفتردار لأن الخليفة خاف من مؤامراته ودخل الرعب الى قلبه حين رأى أتباعه الكثيرين من العيارين ولذلك استدعاه اليه وأخبره بما نقله اليه الوزير وأكد له أن ثقته منوطة به ، وأنه لا يسمع ما يقال عنه ولم يفعل ذلك فحسب بل عندما رأى الدفتردار بعد ذلك يعاود خطته الأولى ويجمع أعوانه ويستعد لمهاجمته كتب بيده اقرارا ذكر فيه أنه يعتقد أن كل ما قيل عنه من قبيل المكائد والأكاذيب وأن ثقته فيه تامة كما أعطاه أمانا تاما ثم أحضره اليه وأمر بذكر اسمه في الخطبة بعد اسم الخليفة وتخلى عن الوزير ابن العلقمي (۱) .

ويلاحظ آن الغلاف بين الوزير والدفتردار قد جر البلاء العظيم على بغداد ، وذلك لأن الدفتردار عندما كان ذى اول الأمر بعيدا عن الخليفة كان يجمع حوله العيارين الذين يعيثون فيها فسادا والذين نشروا الفوضى فى ربوعها حتى مل أهلها حكومة العباسيين (٢) · كما آنه بعد أن أصبح الأمر له وقربه الغليفة اليه واستراح أهل بغداد من شر العيارين الذين كانوا يدبرون المؤامرات ويزعزعون الأمن حنق الوزير مؤيد الدين محمد بن العقلمي لفقد سلطته وانتصار منافسه عليه وأصبح يتحين الفرص لاسترداد

Quatremere (Trad.), Histoire des Mongols, pp. 227-229. (1)

Quatremere, p. 229. (Y)

سلطته أو الثار لنفسه ، فلما هاجم المغول بغداد لم يخلص في الدفاع عنها • ...

لا مضعف الجيش: لم يكن الجيش العباسي في أيام الخلفاء العباسيين المتآخرين قويا بمعنى الكلمة وقد رأينا كيف أن الخلافة في آيام الخليفة الناصر لم تعتمد عليه في القضاء على سلاجقة فارس ، كما أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الجيوش الخوارزمية في آيام الناصر والمستنصر ولكنه كان على كل حال قوة ثانوية وانتصر انتصارات لا بأس بها فقضى على بعض الخارجين في الداخل ، كما انتصر في خوزستان على جيوش خوارزمية صغيرة وصد غارات مغولية متعددة .

وفى أوائل حكم الخليفة المستعصم ظل الجيش العباسى على حاله هده وانتصر فى سنة ١٤٣ه على المغول عند بعقوبا من أعمال بغداد (١) \* ولكنه بعد ذلك أخذ فى الضعف شيئا فشيئا \* ويرجع هذا الضعف الى أسباب متعددة منها أن المستعصم كان بخيلا جدا محبا لجمع المال فلم ينفق على الجيش اللازم \* وقد وبخه على عمله هذا عدوه هولاكو بعد أن وقع فى يده ، فقد ذكروا أنه عندما استحوذ على ما كان لديه من الكنوز ، أمر بأن يقدم للخليفة من هذه الكنوز طعام ولما قال له الخليفة ان الكنوز لا تزيل جوعا ، رد عليه بقوله : « اذا كانت الكنوز لا تسد الرمق واذا كانت لا تحفظ الحياة فلماذا لم تعطها لجنودك ليحموك أو الى جنودى فلما ليسالموك » (٢) \* أضف الى ذلك أن مؤيد الدين بن العلقمى

<sup>(</sup>۱) الديار بكرى ج ٢ ، ص ٤١٥ وابو الفدا ج ٣ ، ص ١٨٢ ٠

Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, p. 400. (Y)

بعد آن رأى نفوذه قد ولى وأن الخليفة مال الى أيبك الدفتردار الصغير دونه وأن هولاكو مقبل على بغداد بجيشه المظفر، اخذ يفكر في عمل شيء يستدر به عطف الفاتح فأمر بتسريح جيش الخلافة وسواء أكان ذلك قد تم بعد أن أقنع أبن العلقمي الخليفة بأن الأمراء المسلمين التابعين له كتيرون وأنهم أذا ما حلق الخطر بالبلاد مستعدون للدفاع عنها بجيوشهم (1) أم بعد أن أقنعه بأن الجيش يتكلف كثيرا من المال وأن الأفضل أن يسترضى المفول بالمال المتوافر من تسريحه (٢) ، فأن جيش الخلافة بعد أن كان في أواخر أيام المستعصر وأول أيام المستعصم يبلغ مائة ألف فارس ، صار دون العشرين آلفا (٣) .

" \_ اضطراب الأمن في بغداد: « جعلت المنازعات بين الأحناف والحنابلة الذين كانوا مصدر اضطراب لبغداد، وبين أهل السنة والشيعة الذين كانوا يسكنون ضاحية الكرخ الغربية، ومعظم المعارك بين الرعاع والطبقات الغنية \_ حياة المستعصم عبئا ثقيلا » (٤) -

أما المعارك بين أهل السنة والشيعة ، فقد كانت لا تنقطع قبل أيام المستعصم لما بين الفريقين من حزازات واحن كانت تنفجر لأوهى الأسباب ، غير أنها كثرت كثرة مزعجة في أيام المستعصم • وقد تكون الفتنة التي وقعت بين الفريقين سنة ١٥٥ه من أهم هذه المعارك ؛ لأنها امتازت عما عداها بتدخل عسكر الخليفة فيها وانتصاره لأهل السنة • وقد ذكروا أن

Howorth, Vol. 1, p. 197, (1)

<sup>(</sup>۲) أبو الفداح ۳ ، ص ۲۰۲ رالديار بكرى ج ۲ ، ص ٤٢٠ وابن خلدون ح ٥ ،

<sup>(</sup>٢) أبو القدا ـ المختصر في أخبار البشر ج ٣ ، ص ٢٠٢ .

Sayed Ameer Ali, A Short History of the Saracens, p. 396. (1)

أبا بكر ابن الخليفة وركن الدين الدويدار أمرا العسكر فنهبوا الكرخ وهتكوا أعراض النساء وركبوا منهنالفواحش وقتلوا كثيرا من الرجال (١) ، أضف الى ذلك أن هذه الفتنة كانت السبب المباشر الذى جعل الشيعة يقفون موقف العداء للعباسيين عندما هاجم المغول بغداد على ما سنرى .

ولم تكن المنازعات الطائفية هي وحدها السبب في اضطراب الآمن في بغداد ، بل ان المنافسة بينالرؤساء كانت في وقت من الاوقات من أكبر العوامل التي ادت الي هذا الاضطراب ، وذلك حين كان أعوان الدفتردار الصغير من العيارين يهاجمون الأبرياء ويقبضون عليهم ويملأون جو بغداد بفظائعهم وحشة ورهبة ، وقد بلغ من أمرهم ان الخليفة المستعصم فزع منهم وأمر فخر الدين الدامغاني رئيس الادارة باتخاذ ما يلزم للقضاء عليهم (٢) - ولم يكن ارضاء الدفتردار طبعا بتقريبه الى الخليفة قاضيا على مشاغباتهم مرة واحدة بل لابد أنهم وقد تشبعوا بروح الفوضي مدة من الزمن كانوا يهددون الأمن بين حين وآخر -

(ج) الحالة الخارجية: ظلت الغلافة في عهد الغليفة المستعصم محتفظة بما كان لها من علاقات طيبة مع الدول الاسلامية وبما كان لها في نفوس المسلمين من احترام وقدسية معير أنه وقد ضاقت رقعة العالم الاسلامي بعد زوال دولة السلاجقة في فارس والدولة الغوارزمية كما سبق أن ذكرنا ، انعصرت علاقات الخلافة وأصبحنا لا نكاد نعشر في ثنايا الكتب على غير ما كان بين الغليفة المستعصم

<sup>(</sup>۱) أبو المفداح ٣ ، ص ٢٠٢ والديار بكرى ، ح ٢ ، ص ٤٢٠ . وتاريخ ابن خلدون ح ٠ ، ص ٤٢٠ .

والأيوبيين ثم ما كان بينه وبين المماليك الذين خلفوهم على عرش مصر من علاقات - هذا وسنتناول فيما يلى الكلام عن حالة العالم الاسلامي في الفترة ما بين سنتي - ٦٤ و ٢٥٦هـ ثم بعد ذلك نبين علاقات الخلافة بالأيوبيين ثم بالمماليك -

المالم الاسلامي : طرأ على العالم الاسلامي في تلك الفترة كثير من الأحداث وجرت به كثير من التغيرات آدت جميعها الى اضعافه وفل شوكته ، واننا لا نكاد نعثر على دولة من بين دوله قوية الجانب نافذة السلطان بل اننا لا نكاد نجد واحدة من بين هذه الدول لا يتغلغل فيها النفوذ المغول ولا يخيفها شبح المغول .

(1) مصر: كان الحسكم في مصر في ذلك السوقت الله يوبيين أولا ثم بعد ذلك للمماليك ، أي أن نظامه لم يكن مستقرا وقد حكم من الأيوبيين نجم الدين (يوب من سنة ١٣٧٪ ه حتى سنة ١٤٧٪ ه وكان قوى الشكيمة تمكن من الاحتفاظ بمركزه في مصر والشام على السرغم من أن الفرنجة هاجموا مصر في آخر أيامه و بعد موته استدعى المماليك البحرية الذين كان الصالح نجم الدين قد استكثر منهم في جيشه ابنه الملك المعظم توران شاه صاحب حصن كيفا ؛ ليخلف أباه وليقف أمام الفرنجة (١) و

على أن حكم الملك المعظم تورانشاه لم يطل ، لأنه بعد أن انتصر على الفرنجة أخذ يعتدى على المماليك البحرية فأوجسوا منه خيفة وقتلوه سنة ٦٤٨هـ ثم ولوا شجرة الدر (٢) حكم

<sup>(</sup>۱) المقريزى \_ السلوك لمعرفة دول الملوك ". ج ۱ ، ص ٣٣٣ \_ ٣٥١ وابن العبرى ، حس ٤٥٢ \_ ٣٥٠ .

ل المحرور • الم

البلاد \_ وكانت أرملة الصالح أيوب \_ كما جعلوا عن الدين آيبك التركماني مقدم العسكر ، وبذلك انتهى عهد الآيوبيين في مصر (۱) •

بدأ عهد المماليك في مصر منذ قتل الملك المعظم على أن الأمور لم تستقى لهم فيها الا بعد مدة طويلة • وكانت المدة الباقية من الفترة التي نتكلم عنها ـ أي من سنة ١٤٨هـ حتى سنة ٢٥٦هـ ـ تسودها الاضطرابات والفتن، فقد تزوج أيبك التركماني من شجرة الدر في ١٩ ربيع الأخر سنة ٦٤٨ هـ ثم خلعت شجرة الدر من الملك بعد أن حكمت نحو ثمانين يوما ، وأصبح عن الدين أيبك التركماني في الملك ولقب بالملك المعن في آخر شهر ربيع الآخر - وبعد ذلك أشرك المماليك مع الملك المعن أحد أفراد أسرة بني أيوب وهو الملك الأشرف موسى ابن الملك الناصر يوسف ؛ حتى يجتمع الكل على طاعته ويطيعه الملوك من أهله وذلك في ٣ جمادى الأولى سنة ١٤٨هـ - كما أن المماليك في يوم ٦ جمادى الأولى نادوا في القاهرة بأن البلاد للخليفة المستعصم بالله العباسي وأن الملك المعن نائبه بها • وبعد ذلك صار الأمن للملك المعن والأشرف ثانية - ثم في سنة - ٦٥ هـ أزيل اسم الملك الأشرف موسى من الخطبة وانفرد الملك المعن باسم السلطنة • وفي سنة ١٥٥هـ، قتل الملك المعن يتدبي شجرة الدر وتولى بعده ابنه الملك المنصور نور الدين على وعمره خمس عشرة سنة تقريبا وظل في الملك سنتين وثمانية أشهر وثلاثة أيام حتى قبض عليه الأمير سيف الدين قطر يرم السبت ١٤ من ذي القعدة سنة ٦٥٧ - وقصاري القول ، إن هيذه الفترة كانت فترة

<sup>(</sup>۱) المقريزي ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ، ص ۲۵۱ \_ ۳٦٢ ·

۲۱) القریزی ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ - ۲۱۷ .

Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, p. 81.

مضطربة لا يتوافر فيها شيء من الاستقرار وتتوالى فيها الحوادث سراعا •

(ب) بلاد الشام: تمكن الأيوبيون في هذه الفترة من الاحتفاظ بنفوذهم في الشام، ذلك أن الناصر صلاح الدين يوسف الذي أصبح صاحب حلب منذ سنة ١٣٥ هـ بعد أن قتل المماليك البحرية الملك المعظم تورانشاه في مصر سنة ملاه هـ استولى على دمشق في نفس السنة، ثم حاول بعد فلك عدة مرات أن يستولى على مصر ولكن جيوش المماليك صدته على أن قوة الناصر يوسف لم تكن كبيرة، كما أنه كان يهاب المغول، يدلنا على ذلك ما ذكره المقريزي عند كلامه على سنة ١٤٨ هـ حيث قال: «وفيها وصل الى الملك الناصر من قبل القان ملك التتر طمغا (براءة) صورة أمان فصار يحملها في حياصته (حزامه) وسير الى القان هدايا يعملها في حياصته (حزامه) وسير الى القان هدايا للنه الملك الناصر من نصار كثيرة » (١) - أضف الى ذلك ما كان من ارساله ابنه الملك العزيز الى هولاكو سنة ٢٥٦هـ ومعه الهدايا وطلب منه نجدة ضد المماليك (٢) -

(ج) آسيا الصغرى: سبق آن ذكرنا أن المغول هزموا غياث الدين كيخسرو سلطان الروم السلاجقة سنة ٠٤٠ هـ واضطروه الى دفع جزية سنوية ٠ وقد مات غياث الدين سنة ٣٤٠ هـ وخلفه على العرش ابنه الأكبر عز الدين كيكاوس الثانى وبدأت بذلك فترة كلها منازعات واضطرابات زادت فى ضعف دولة الروم السلاجقة وخضوعها للمغول ٠ ذلك أن غياث الدين كان له ولدان آخران غير عز الدين أحدهما

<sup>(</sup>۱) المقریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ، ص ۳۷۹ ۰

علاء الدين والثاني ركن الدين لم يرضيا بانفراد عز الدين بالسلطة دونهما • وكان أول الخارجين على عن الدين أخوه ركن الدين الذي سار إلى الخان المغولي كيوك وطلب معونته وكان من أثر ذلك أن اقتسم البلاد مع عن الدين • على أن الأمل لم يستقل بذلك وتجدد النزاع بين الأخوين وانتصر عن الدين على ركن الدين وأسره وحبسه • وقد كان من المصادفات أن وصل في ذلك الوقت القائد المغولي بيجونويان الى آسيا الصغرى بأمر الخان مانجو ليقوم بأعمال الفتح والتوسع ، فطلب من عز الدين أن يقدم له ولجنوده مشتى (سنة ١٥٤ هـ) • ولما لم يجب عن الدين القائد المغولي الي طلبه قامت الحرب بينهما وانتهت بهزيمة عز الدين وفراره الى الامبراطور البيزنطى الاشكرى Theodore II Lascaris في نيقية فأخرج بيجونويان ركن الدين من سلجنه وولاه السلطنة في نفس هذه السنة ( ٢٥٤ هـ ) • وقد تبع ذلك رحيل المنول عن البلاد ورجوع عن الدين الى قونية وقيام النزاع بين الأخوين مدة خربت فيها بلاد سلطنة الروم ، ولم ينته الا في سنة ٦٥٦ هـ ، حين اتفق الأخوان على جعل نهر قزل ارمق حدا فاصلا بين أملاكهما • على أن عن الدين وأخاه أرادا أن يعطيا هدا الاتفاق صفة عملية ؛ فذهبا إلى هولاكو وهو بهمذان بعد أن ترك بغداد بقليل وحصلا على موافقته (۱) -

( د ) بلاد الجزيرة: لم يكن في بلاد الجزيرة في ذلك الوقت ( ٠٤٠ ـ ٦٥٦ هـ ) قوة اسلامية كبيرة فقد زال الفرع

<sup>(</sup>١) ابن العبرى ، ص ٤٤٦ ـ ٤٦٨ ٠

Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, p. 155.

Cambringe Medieval History Vol. IV, pp. 503-510.

Encyc Of Islam Arts, Kaika'us II, Kilig Arslan IV.

الأيوبي الذي كان فيها سنة ٦٤٣ هـ (١٢٤٥م) حين قضي، المنسول عسلى مظفر الدين غازى ، كما أن قوة مظفر الدين كوكبرى صاحب أربل انتهت بموته سنة ١٣٠ه وأصبحت أربل من بعده خاضعة لنواب الخليفة العباسى • ولم يبق هناك الا أتابكية الموصل التي كانت قد آلت الى بدر الدين لؤلؤ خادم أسرة زنكي ووزير عدة أفراد منها بعد موت ناصرالدين محمود بن القاهر بن نور الدين ووصول التقليد بولايته اياها من الخليفة سنة ٦٣١ هـ ، وظل بدر الدين لؤلؤ صاحب الأمر في الموصل طوال خلافة المستعصم لا يشاركه في ذلك انسان بل انه ملك جزيرة ابن عمر التي كانت تقع على دجلة شمالي الموصل من صاحبها الملك مسعود ابن الملك المعظم من سلالة أتابك زنكى وأمر باغراقه - على أن ذلك ليس معناه أن قوة بدر الدين لؤلؤ بلغت الدروة ، اذ انه كان. يخاف المغول ويهابهم حتى اننا نراه يرسل ابنه اسماعيل بالهدايا الى هولاكو وهو بهمذان على آثر انتهائه من فتح بغداد ثم يذهب بنفسه بعد ذلك ليقدم له الخضوع (١) -

(ه) الاسماعيلية: لم يكن « الاسماعيلية » أحسن حالا من غيرهم من المسلمين، ذلك أنه بعد موت رئيسهم جلال الدين حسن سنة ١١٨ هـ ترك خلفه علاء الدين محمد ( ١١٨ \_ محسن سنة ١١٨ هـ ترك خلفه علاء الدين محمد ( ١١٨ \_ ١٥٦ هـ) سياسة الرجوع الى أحكام الاسلام ومصادقة المسلمين وسار تبعا لعقائد الاسماعيلية التى تبيح التمتع بالملذات والبعد عن أحكام الاسلام - هذا الا أنه أصيب بمرض عقلى وأصبحت أوامره ونواهيه بعيدة عن جادة الصواب واضطربت شئون طائفته واعتلت ادارة حكومته حتى كثر اللصوص فى أملاكه - وبعد موته سنة ١٥٣ هـ خلفه ابنه ركن الدين

<sup>(</sup>۱) المقریزی ج ۱ ، ص ۲٤٧ وابن العبری ، ص ۴۳۵ و ۶۸۲ . Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, pp. 77, 162-163

خورشاه الذى يقال انه حرض على قتل أبيه فسار سيرة سيئة وارتكب كثيرا من المظالم ونزع الى الاستبداد وانتهى أمره بقضاء المغول عليه وعلى طائفته سنة 200هـ (١) .

# ٢ ـ علاقة الدول الاسلامية بالخلافة في أيام المستعصم

تكاد العلاقات بين الخلافة العباسية في آيام المستعصم ( - 37 \_ 707 ه ) وبين العالم الاسلامي تنحصر فيما كان بينه وبين امراء بني ايوب في مصر والشام ثم بينه وبين المماليك في مصر بعد زوال سلطان الأيوبيين منها بقتل الملك المعظم تورانشاه سنة ١٤٨ ه وليس العيب في هذا راجعا الى الخليفة المستعصم ، بل انني لا أستبعد أن يكون هذا الخليفة قد فكر في السير على طريقة الخليفة الناصر الخليفة قد فكر في السير على طريقة الخليفة الناصر ( ٥٧٥ \_ 7٢٢ ه = ١١٨٠ \_ ١٢٢٥م) ومالت نفسه الى نشر نفوذ الخلافة على العالم الاسلامي ولكن الظروف لم تساعده على تنفيذ فكرته ، اذ كان الاسماعيلية قد عادوا الى معاداة العالم الاسلامي كما كانت الأمور في دولة الروم معاداة العالم الاسلامة تتحرك بالأصابع المفولية وكان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل لا يجرو على السير في طريق غير طريق غير طريق المغول و

ولا يبعد أن يكون الخليفة المستعصم قد تعلق ـ حين رأى المغول يغيرون على بلاده مرة بعد أخرى ويصبحون المحركين للأمور في دولة الروم السلاجقة ـ بآخر خيط من خيوط النجاة وأراد أن يحافظ على الحكومات الاسلامية التي كانت في مصر والشام ؛ حتى تمد له يد المساعدة حين يشتد به الخطر

D'Ohsson, Tome III, pp. 174, 186-187. (1)

Quatremere, p. 185.

المغولي ، كما لا يبعد أيضا أن يكون هذا هو السبب الذي من أجله نرى الخليفة يقوم بمحاولات عدة للتوفيق بين الملك الناصر يوسف صاحب الشام من جهة ، وبين الملك الصالح نجم الدين أيوب ثم الملك المعن أيبك في مصر من جهة أخرى -فقد أرسل الخليفة المستعصم سنة ٦٤٦ هـ البشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد بن الحسن بن ابي سمعد البادرائي لعقمد الصلح بين الملك الناصر يوسف \_ وكان في ذلك الوقت صاحب حلب فقط \_ وبين الملك الصالح نجم الدين أيوب على اتر استيلاء الناصر على حمص من صاحبها الأشرف ثم سير الصالح نجم الدين أيوب من مصر الى دمشق وارساله الجيوش لمحاصرة حمص واستردادها من الملك الناصر، ونجح الرسول في مهمته وتقرر الصلح • كما أن الخليفة أرسل رسوله هذا سنة - ٦٥ ه الى مصر للاصلاح بين الملك المعن أيبك والملك الناصر يوسف، وكان في ذلك الوقت قد أصبح صاحب دمشق وحلب معا على أثر ما كان من سس الملك الناصر سنة ١٤٨هـ الى مصر ومعه كثير من أمراء بني أيوب بغية الاستيلاء عليها وملاقاة الملك المعن له ثم انتصاره عليه واضطراره الى العودة الى بلاد الشام • وقد نجح الرسول آيضا في تقرير الصلح بين الملكين سنة ١٥١ه - وأرسل الخليفة الرسول نفسه مرة ثالثة سنة ٢٥٤ هـ لتجديد الصلح بين الملك الناصر والملك المعن على أثر ما كان من تسيير الناصر العساكر سنة ٣٥٣هـ ومعهم بعض المماليك البحرية الذين كانوا قد تركوا مصر عندما قتل الملك المعن الأمس أقطاى خيوفا من ازدياد نفوذه سينة ٢٥٢ هـ ، ونجح الرسول أيضيا كمادته في عقيد الصلح (١) .

ويرجع نجاح الخليفة المستعصم في محاولته التوفيق بين مصر والشام في ذلك الوقت الى أن الأيوبيين سواء في مصر أو في الشام كانوا يسيرون على طريقة من سبقوهم من حيث احترام الخليفة العباسي وتلقى الخلع منه . وهكذا كان يفعل المماليك حين أصبح لهم الأمر في مصر • فقد بعث الخليفة المستعصم سنة ١٤٢ هـ جمال الدين عبد الرحمن بن محيى الدين ابن النجوزي الى الملك الصالح نجم الدين أيوب ومعمه الخلع التي كانت تتكون من عمامة سوداء وفرجية مذهبة وثوبين من ذهب وسيف مذهب وطوق ذهب وعلمين من حرير وحصان فليسها الملك نجم الدين أيوب (١) • كذلك بعث الخليفة المستعصم ابن الجوزى مرة أخرى الى الملك الصالح سنة ٦٤٣ هـ «ومعه التقليد والتشريف الأسود وهو عمامة سوداء وجية وطوق ذهب وفرس بمركوب بحلية ذهب ، ونصب المنس وصعد عليه الرسول وقرآ التقليد في الدهليز السلطاني والسلطان قائم على قدميه حتى فرغ من القسراءة ثم ركب السلطان بالتشريف الخليفتي (٢) » ولم ينس الصالح أيوب ذلك للخليفة المستعصم ، فلما حضرته الوفاة سنة ٦٤٧ هـ لم يعهد الى أحد بالملك ، بل قال : « اذا مت لا تسلم البلاد الا للخليفة المستعصم بالله لبرى فيها رأيه » (٣) .

ولم يحد المماليك عن طريق احترام الخلافة العباسية والاخلاص لها في ذلك العهد، فلما قتلوا الملك المعظم تورانشاه سنة ١٤٨ هـ وتركوا جثته في المنصورة على شاطىء النيل ثلاثة أيام دون أن يدفنوه شفع فيه رسول الخليفة فقبلوا شفاعته ودفنوه (٤) • هذا الى أنهم عندما وضعوا على عرش

<sup>(</sup>۱) المقريزي ـ السلوك ح ۱ ، ص ۲۱۹ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، من ٣٢٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، من ٣٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر نقيسه ، بعري ٣٦٠ ٠

مصر شجرة الدر بعد قتل الملك المعظم تورانشاه ولم يرض عن عملهم الخليفة المستعصم وارسل اليهم كتابا ينكر عليهم فيه تعيين امرأة ويقول: «ان كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير اليكم رجلا »، تربلوا نصيحته وعزلوا شجرة الدر عن الحكم وعينوا عز الدين آيبك التركماني في الملك ولقبوه الملك المعز ، وذلك في أواخر ربيع الآخر سنة الملك ولقبوه الملك المعز ، وذلك في أواخر ربيع الآخر سنة يوم الأحد 7 جمادي الأولى نادوا في القاهرة ومصر بأن البلاد للخليفة المستعصم بالله العباسي وآن الملك المعز آيبك نائبه بها (٢) ، وفي سنة ١٥٤ هـ عندما أتم الشيخ نجم الدين البادرائي رسول الخليفة تجديد الصلح بين الملك المعز والملك الناصر يوسف صاحب الشام ، أرسل الملك المعز بصحبته الأمير الناصر يؤسف ماحب الشام ، أرسل الملك المعز بصحبته الأمير شمس الدين سنقر الأقرع رسولا الى الخليفة ببغداد يلتمس مصر (٣) ،

على أن الخليفة المستعصم اذا كان قد نجح فى وضع نفسه فى موضع الحكم بين الملك الناصر يوسف وبين الملك الصالح أيوب ثم بين الملك الناصر يوسف وبين الملك المعنز أيبك ، وادا كان قد نجح آيضا فى الاحتفاظ للخلفة بالاحترام فى مصر والشام وجعل حكامهما يلتمسون خلع الخلافة وتقاليدها ، فان نجاحه لم يكن عظيما لأن الملك الناصر لم يكن شديد القوى كما أن المماليك لم يكونوا قد استقروا بعد فى الحكم عنى ما تقدم .

<sup>(</sup>١) المقريزي ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ، هن ٢٦٩ •

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، حل ۲۷۰ •

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٣٩٨ ٠

# الغمسل الشاني حملة هـولاكو

#### 1 \_ اعداد الحملة

رأينا فيما تقدم أن المغول في آيام جنكيزخان وابنه أجطاى وحفيده كيوك تمكنوا من نشر نفوذهم فيما وراء النهر وفي خوارزم وخراسان وفارس والعراق العجمى وأذربيجان وبلاد الكرج وأرمينية ، كما اعترف بسيادتهم سلطان الروم السلاجقة ووصل نفوذهم الى شمال الشام، ولم يبق خارجا عن دائرة نفوذهم في غرب آسيا الابلاد الاسماعيلية في قوهستان والخلافة العباسية في العراق العربي ، وسنرى فيما يلى أن المغول لم يتركوا تلك الجهات طويلا بل أوقعوا بها كما أوقعوا بغيرها عندما سنحت لهم الفرصة • ذلك أن مانجوخان بن تولى الذي ارتقى عرش الخانية سنة ١٥٢١م بعد أن وضع حدا للنزاع القائم بين الخانية سنة ١٥٢١م بعد أن وضع حدا للنزاع القائم بين أبيتي جغطاى وأجطاى (١) وبعد أن ثبت مركزه وقتل أحفاد أجطاى الذين دبروا المؤامرة ضده (٢) ، أخذ يعيد المجل المغولى القديم ويحيى روح الحماس في نفوس قومه فأعيد

Cambridge Medieval History, Vol. IV, p. 641.

<sup>(</sup>٢) ابن العبرى ـ تاريخ مختصر الدول ، ص ٤٥٩ ٠

Browne, Literary History of Persia, Vol. II, p. 452,

العدة لارسال حملتين حربيتين احداهما الى الصين والأخرى الى فارس (١) .

أما حملة فارس فهي التي تهمنا وقد أسندها مانجو الى أخيه هولاكو وعنى بها عناية فائقة وآية ذلك أنه خصص لها كثيرا من القوات المغولية المحاربة فوضع تحت تصرف هولاكو الجيش الذي كان قد، آرسله الى ايران تحت قيادة بيجونويان baigunoyan وجورماجون Gourmajoun والآخر الذي أرسله نحو كشمير وهندستان تحت قيادة طاير بهادور Tair Behadur ، كما أمده بألف من الرجال ذوى الخبرة في ادارة آلات العرب وقاذفات النفط الذين أحضرهم من بلاد الخطا لهذه الغاية • وكانت بعض هذه الآلات عبارة عن جاذبات أقواس ميكانيكية تدور بعجلات ويمكنها أن تجذب ثلاثة أقواس في وقت واحد وكل قوس منها يرمي سهاما يبلغ طول الواحد منها ثلاثة أو أربعة أذرع (١) • وكانت السهام مغطاة بريش الصقور والنسور ولها حافات قصيرة قوية • وأمر مانجو فوق ذلك بأخذ اثنين من كل عشرة رجال من جنود جنكيزخان التي قسمت بين أبنائه واخوته وأبناء اخوته لتكوين حرس خاص لهولاكو - ولم يهمل في السوقت نفسه تموین الجیش فخصص لکل جندی ألف رطل من النبیذ ومثل ذلك من اللبن العامض الذي كان يعبه المغول وألف رطل من اللحم ، كما أنه لم ينس أن يسهل لهذه الجيوش مهمة السير وأرسل رسله الى البراري والمراعي التي تمتد من قره

Howorih, Vol. I, p. 193. (1)

Browne, Liferary History of Persia, Vol. II, p. 452.

Cambridge Medieval History Vol. IV, p. 641.

<sup>(</sup>٢) الدراع مقياس يبلغ ملوله ثلاثة ارباع الهاردة ٠

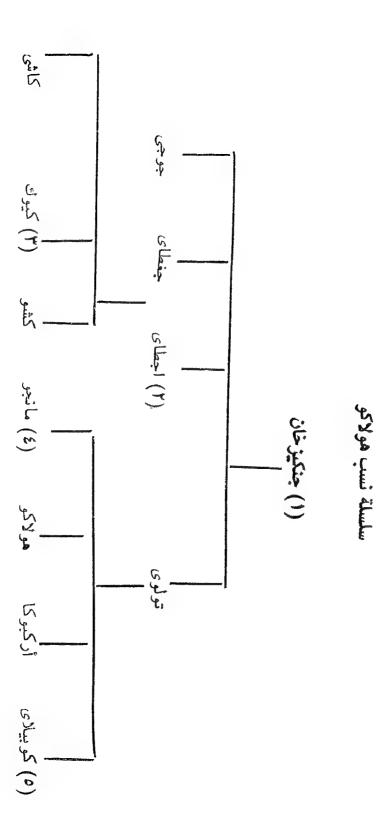

قورم الى شاطىء جيحون والتى ستمر بها هذه الجيوش ليدعوا أهلها الى تقديم المعونة لها آثناء سيرها ولينلزوهم من التعرض لها وليقيموا الجسور المتينة على الأنهار العميقة ومجارى المياه السريعة التى تعترض طريق هذه الجيوش (١) •

وبعد أن أعد مانجو ما يلزم من الرجال والمؤن والذخيرة لم ينس أن يضم لهولاكو خطة العمل ويزوده بما يلزمه من النصائح وقد كان مما قاله : « لاحظ في كل خطواتك أعمال جنكيزخان وعاداته وقوانينه جملة وتفصيلا وعامل بالحسني واغمر بشواهد معبتك وعطفك كل من يخضيع لك ويطيع أواسرك ونواهيك من شسواطيء جيعون حتى أطراف مملكة مصر ، أما اذا ثار عليك انسان أو عصلااك فشستته في الصحراء هو وزوجته وأولاده وأسرته وجميع أقاربه واجعله فريسة للشدة والذل. وعندما تبدأ بقوهستان خرب القلاع والحصون واجعل أعالى كردكوه ولنيسس أسافلها ولا يهمنك ابقاء أي حصن في العالم أو أية بقعة من بقاع الأرض -حتى اذا أتممت كل هذا فسر الى العراق واقض على سادتها وعلى من فيها من الأكراد الذين يقطعون الطرق بلصوصيتهم • واذا قدم لك خليفة بغداد فروض الطاعة والخضوع فلا تأخذ منه شيئًا ، أما أذا تظاهر بالغرور وإذا كانت أقواله ونواياه تعوزها المودة فعامله كما تعامل أعداءك الآخرين » (٢) -

(١) اين العيرى ، ص ٢٦٠ ــ ٤٦١ .

D'Ohsson, Tome III p. 135.

Howorth, Vol. II. p. 193.

Quatremere, pp. 129-137.

Riehard Coke, Baghdad the City of peace, p. 137.,

Browne, Literary History of Persia, Vol. II, p. 453.

D'Ohsson, Tome III, p. 136-137. Quatremere, p. 141.

(Y)

## لا \_ قضاء هولاكو على الاسماعيلية

كان ظهرور طائفة الاسماعيلية على يد العسن بن الصباح وكان أول مركز لها في ألموت على ما ذكرنا - وقد كان قدوم جنكيزخان الى ما وراء النهر في أيام جلال الدين جد ركن الدين خورشاه الذي حكم من سنة ١٢١٠م حتى سنة ١٢٢٠م ، كما كان رسول جلال الدين هذا أول من قدم اليه فروض الطاعة بعد عبوره نهر سيحون (١) ٠ بل ان الاسماعيلية ظلوا مدة طويلة في صفاء مع المغول ويفال انهم هم الذين دعوا جنكيزخان الى القضاء على جلال الدين خوارزمشاه بعد رجوعه من الهند لما لحقهم على يديه من المنت، ولكنهم بعد ما رأوا مطامع المغول لا تقف عند حد وان فتوحهم مستمرة في الصيين واوربا وخراسان والعراق العجمى وآسيا الصغرى خافوا خطرهم وعولوا على مناجزتهم وأخذوا يرسلون رسلهم الى أوربا سنة ١٢٣٨م يتنلبون معونة ملوكها الذين عرفوهم ابان الحروب الصليبية • ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل انهم حاولوا عمل اتحاد من جميع الامارات المجاورة لهم لصد خطرهم المشترك (٢) .

ولابد أن خطة الاسماعيلية هذه أغضبت المغول وكانت سببا في سوء معاملتهم لرسول شيخ الجبل الذي حضر مجلس انتخاب كيوك سنة ١٢٤٦م (٣) كما كانت أيضا سببا في تقرير المغول بعد ذلك في مجلس انتخاب مانجو ، ارسال حملة من ضمن اغراضها القضاء على الاسماعيلية هي حملة هولاكو٠

D'Ohsson Tome III, p. 174.

Browne, Lityerary History of Persia, Vol. II, p. 456.

Cambridge Medieval History, Vol. IV, 1. 638.

(Y)

<sup>(</sup>۲) دكر ابن العبرى ، ص ٤٥٠ أن كيوك صرف رسل الملاحدة مذلين مهانين سبة

وقد جاء فى صبح الأعشى « وعلت كلمة منكوتان ( يقصد ما نجوخان ) صاحب التخت ووصلت اليه كتب أهل قزوين وبلاد الجبل يشكون من سوء مجاورة الملاحدة وهم الاسماعيلية فجهز اليهم منكوتان أخاه مكوقان (لابد أنها هولاكو خان لان بقية الكلام تدل على ذلك ) لقتال الملاحدة وأخذ قلاعهم»(١)، أى انه يرجع ارسال هولاكو هذه الحملة الى طلب أهل قزوين و بلاد الجبال المعونة من المغول ضد الاسماعيلية .

وقد خرج هولاكو من قره قورم في فبراير سنة ١٢٥٤م بعد أن أقام مانجو له ولجنوده الولائم ، وسار حتى وصل الى الملغ ثم منها الى ممرقند في سبتمبر سنة ١٢٥٥م • وبعدها سار في براري كنغول حيث قدم له مسعود بك حاكم ما وراء النهر وتركستان خيمة مطرزة بالذهب ووصل مدينة كش التي كانت تقع الى الجنوب الفربي من سمرقند في يناير سنة ١٢٥٦م - وقد مكث في هذه المدينة شهرا تقبل فيه فروض الطاعة والولاء من الأمير أرغون حاكم خراسان وغيره من الكبراء الذين جاءوا حاملين الهدايا من العدراق وخراسان وأذربيجان وأران وشروان وبلاد الكرج والذين كان من بينهم السلطان عن الدين وركن الدين من بلاد الروم السلاجقة وسعد بن الأتابك مظفر الدين من فارس ، كما أنه وجه الرسائل الى ملوك ايران وسلاطينهم ، يدعوهم فيها الى مساعدته ويقول: « أتينا طبقا لأمر الخان الأعظم لندك حصون الاسماعيلية ونقضى على هذه الطائفة قضاء تاما ، فان حضرتم بأنفسكم أمامى وعضدتم مشروعى بتقديم الجند والذخيرة والآلات احتفظت لكم بما في أيديكم من الولايات والجيوش والقصور ، أما ان أظهرتم على العكس من ذلك توانيا

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ٤ ، من ٢٠٩ .

واهمالا فى تنفيذ أواسى سرت اليكم بعد اتمام مشروعى بعدون الله ولم أسمع منكم اعتذارا وعاملت حكوماتكم وأملاككم كما لوكانت ملكا للكفار» (١) •

بقى أمام هولاكو أن يلاقى الاسماعيلية بعد أن اطمأن الى عدم وجود أخطار وراءه، وبعد أن اكتسب محالفة الأمراء فيما وراء النهر وفارس وقد عول على ذلك فعلا فعبر بقواته نهر جيحون فى أول ذى الحجة سنة ١٥٣ هـ (٢ يناير سنة ١٢٥٦ م) وسار نحو قوهستان ولما كان قد أرسل من قبل قائده قطبغا نويان بجيش عدده اثنا عشر ألفا فى خريف سنة ٢٥٢١م الى هذه الجهة ليمهد له السبيل، ولما كان هذا قد قام بواجبه خير قيام، فان هولاكو لم يلق صعوبة كبيرة ولم يبذل مجهودا شاقا فيها، وكل ما يذكر له فتحه ساوه وخواف حوالى آخر مارس سنة ٢٥٢١م (٢).

وقد ترك هولاكو قوهستان واتبه نحو بحر قزوين مارا بالمنصورية وسهول راذكان ثم خبوشان التى كانت مخربة منذ حملات المغول الأولى فأعاد بناءها ، ولم يحل يدوم ١٠ شعبان سنة ٤٥٢ه الا وكان أمام أسوار خراكان وبستام (٣) وأصبح عليه أن يفتح معاقل الاسماعيلية الحصينة ٠

لو أن هولاكو عزم على فتح هذه المعاقل بالقوة للقى من شجاعة الاسماعيلية وروح التضحية المتأصلة فيهم ما أتعب

| D'Ohsson, Toine III, pp. 137-138.                 | (1)         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Howorth, Vol. I, p. 193.                          | و           |
| Quatremere, p. 151.                               | و           |
| Richard Coke, p. 137.                             | و           |
| Browne, Literary Hist of Persia. Vol. II, p. 453. | و           |
| Drowne, Lit. Hist. of Persia, Vol. 11, p. 458.    | <b>(</b> Y) |
| Quaircmere, pp. 183, 184, ,                       | (r)         |

واقض مضجعه واطال حروبه وكبده الخسائر الكبيرة ، ولكنه وقد كان بعيد النظر اتبع خطة أخرى وفرت عليه كثيرا من الجهود وقربت له أمنيته ، تلك هي الاستفادة من جبن ركن الدين خورشاه رئيس الاستماعيلية المقيم وقتذاك في ميمون ديزه وادخال الرعب في قلبه حتى يسلم ثم استخدامه في فتح معاقل الاسماعيلية •

بدأ هولاكو بتنفيذ هذه الخطة وهو أمام اسوار بستام فأرسل حاكم هراة مركار Merketai بعه منكلمش Monkelmesi واوصاهما بتهديد خورشاه وارهابه و ثم توالت المراسلات بينهما مدة طويلة (۱) و أخيرا أرسل اليه هولاكو عطا ملك الجويني حتى اذا لم يصل الى نتيجة بدأت جيوشه في ضرب المدينة ، وهنا أثمرت خطته ثمرتها الأولى اذ خرج ركن الدين خورشاه من ميمون ديزه في يوم ۲۹ شعبان ١٥٤ هـ (۱۹ نوفمبر ١٥٦م) وقدم خضوعه لهولاكو واستولى المغول نوفمبر ١٢٥٦م) وقدم خضوعه لهولاكو واستولى المغول واحرقوها (۱۲ من أيضا يستغلون ركن الدين خورشاه ونهبوها ونهبوها واحرقوها (۱۲) وعدم أيديهم فعاملوه بالحسني في أول ويستفيدون من وجوده في أيديهم فعاملوه بالحسني في أول وقد سلمت لهم نتيجة دعوته أكثر من خمسين قلعة (۳) أما

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى ، ص ٤٦٢ \_ ٤٦٤ ٠

Quatremere, p. 185.

D'Ohsson, Tome III, pp. 195-196., (7)

Browne, Vol, II, p. 458.

<sup>(</sup>٣) ادن العبرى ، ص ٤٦٤ ٠

D'Ohsson, Tome III, pp. 197-198,, Howorth, Vol. I, p. 196.

ويلاحظ أن دوسون يدكر أن المدن التي سلمت للمغول أكثر من اربعين لا أكثر مي خمسين .

المدن التى أبت سماع دعوة خورشاه بالتسليم مشل آلموت فقد فتحت بالقوة فى ٣٠ ذى القعدة سنة ١٥٤ هـ (٣٠ ديسمبر سنة ١٢٥٦م) ، وحدث بعد ذلك أن أرسل هولاكو ركن الدين خورشاه الى قره قورم لمقابلة الخان الأعظم مانجو ولكن هذا الأخير لم يقابله وأمر بقتله وقتل جميع من بقى على قيد الحياة من أهل طائفته فقضى المغول على الاسماعيلية فى ايران كقوة سياسية ؛ وان كان لا يزال لهم حتى الوقت العاضر نسل فى تلك البلاد (١) .

واذا كنا قد رأينا أن جبن ركن الدين خورشاه وسوء تدبيره كانا السبب فى قضاء هولاكو على الاسماعيلية بهذه السهولة ، فيجب ألا يعزب عن بالنا عامل آخر لا يقل أثرا وهو الدور الذى قام به نصير الدين الطوسى الذى كان فى ألموت عندما دارت المحادثات بين هولاكو وركن الدين خورشاه وقد أتى بهذا الرجل الى ألموت نصير الدين حاكم قوهستان من قبل الاسماعيلية فى آيام علاء الدين والد ركن الدين خورشاه وظل بها منذ ذلك الحين محترما مكرما (٢) ، ولكن هذه الاقامة كانت على غير رغبة منه ؛ لذلك لم يخلص لحكامها وبلغ كرهه لها أشده فى أيام ركن الدين خورشاه ، ويتلخص الدور الذى قام به فى أنه اتفق مع جماعة ممن كانوا يقيمون مثله فى الموت على غير ولاء على تسليم الاقليم لهولاكو يقيمون مثله فى الموت على غير ولاء على تسليم الاقليم لهولاكو اذا استدعى الأمر (٢) ، وقد خدمته الظروف اذ لم تضطره

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى ، ص ٢٥٥٠

D'Ohsson, Toml III, pp. 101-102.,

Browne, Vol. II, pp. 458-460.

D'Ohsson, Tome III, p. 256.,

Browne, Vol. II, p. 456.

Quatremere, p. 185.

(7)

الى تدبير مؤامرة لتسليم البلاد ولم تظهر للملأ خيانته هـو واخوانه ؛ لأن خورشاه سرعان ما اقتنع بضرورة التسليم للمغول مع أنه الخائن الذى غرر بخورشاه وخدعه وشـجعه عـلى التسليم وكلفه بذلك أمرا أفقده حيـاته وملكه وطائفته (۱) •

## ٣ - قضاء هولاكو على الغلافة العباسية

بعد انتهاء هولاكو من أمر الاسماعيلية ذهب الى قرب قزوين في ۲۷ ذي الحجة سنة ۲۰۲هـ واقام الحفلات لجيوشه المنتصرة ، ثم تحرك منها الى همذان فوصل اليها في أوائل المحرم سنة ٥٥٥هـ ( أوائل يناير سنة ١٢٥٧م ) وعسكر بجيوشه فيها وأخذ يعمل على تنفيذ الشلطر الشاني من برنامج الحملة التي بيده قيادتها - ويلوح لي أن هولاكو عندما فكر في الخلافة العباسية وهو بهمذان عزم لأول وهلة على ابادتها ، على الرغم من أن مانجو بنصيحته التي وجهها اليه يوم أقام له ولجيوشه الولائم في قره قورم لم يدعه الى القضاء على الخلافة العباسية بل طلب منه أن يترك أملاك الخليفة له اذا قدم فروض الطاعة وأظهى نواياه الحسنة ٠ ويحقق ذلك لدى تقريع هولاكو للقائد المغولي بيجو نويان حين وصل الى همذان قادما من أذربيجان على عدم فتحه بغداد وقضائه على الخلافة (٢) . ولابد أن هولاكو عندما ترك قره قورم كان على رأى الخان الأعظم ؛ ولكنه بعد أن سار الى الغرب ورأى الأمراء يقدمون له فروض الطاعة حيثما وصل بينما الخليفة العباسي لم يكلف نفسه مؤونة ارسال رسول

D'ohsson, Tome III, p. 206,

Quatremere, p. 185. (1)

Quatremere, p. 223. (7)

من قبله كما أنه لم يمده بالمعونة عند محاربته للاسماعيلية \_ لما رأى هـولاكو ذلك كله حقـد عـلى الخليفة وعزم عـلى الانتقام منه •

واذا كان هولاكو لم يسير جيوشه الى العراق حالما انتهى من محاربة الاسماعيلية ، فمن المحتمل أن يكون ذلك رغبة منه فى الاستعداد للحرب خصوصا وأن بيجو نويان حين دافع عن نفسه امام تقريع هولاكو على تركه بغداد دون فتحها بالغ فى قوتها ووصفها بقوله: « الحقيقة أن هذه المدينة بسبب كثرة سكانها وجيوشها العديدة ، وبسبب ما تحتوى عليه من آلات الحرب والذخيرة وبسبب هذه الطرق الصعبة الضيقة التى يجب سلوكها قبل الوصول اليها وسسبب ذلك كله لا يمكن لأى جيش أن يقتحهما الا بصعوبة » (١) واذ ليس من الحكمة والأمر على ما ذكره بيجو نويان الاسراع بمهاجمتها قبل اعداد العدة وكما أنه قد يكون الدافع بهولاكو الى التريث رغبته فى الظهرور بمظهر المطيع لتعليمات الخان الأعظم المنفذ لها و

<sup>=</sup> ذكر دوسون أن هولاكو عادر الجهات المحاورة لقروين تاصدا همدان في ربيع الأول سبة ٥٥٥ ه ( مارس سنة ١٢٥٧ م ) وذكر رسيد الدين ( ترجمة كترمير ) أن مولاكو وصبل همذان في ١٢ رجب سنة ١٥٥ ه ( يوليو سنة ١٢٥٧ م ) على أن مجرى الحوادث على ما سنرى فيما بعد يدل على أن هذه التواريخ غير صحيحة ١٠ ذكيف نستطيع التوفيق بين هذه التواريخ وبين قول رشيد الدين نفسه فيما بعد ان وصول هولاكو الى كرمنساهان كان في ٢٧ من المحرم ٥ أن الأقرب الى الصحة فيما أرى أن تكون مغادرة هولاكو للجهات المجاورة لقزوين وذهابه الى همذان قد وقعت عى أوائل المحرم ، وأن يكون سيره منها بعد العشرين من المحرم • وهذا هو الذي أخذت به في هدا الكتاب •

(أ) دعوة الخليفة المستعصم الى التسليم: وعلى كل حال، فقد كان أول ما قام به هولاكو في همذان هو أن أرسل الى الخليفة المستعصم رسالة يعتب فيها عليه بسبب عدم امداده بالجند عند محاربته للاسماعيلية ويذكره بأن المغول لم يهزموا قط ويدعوه الى تجريد حصونه من السلاح والحضور شخصيا اليه أو ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه نيابة عنه • ويقول له انه ان فعل ذلك ضمن حريته وحفظ مركزه وان أبي أحل بنفسه وبأهله الدمار ؛ لأن جيوش المغول في تلك الحالة ستسسر الى بغداد وتستولى عليها منه لتخفضه من عزه ولا تدع أحدا في قيد الحياة في جميع أرضه ، ويختمها بقوله: « القمر يضيء فقط عندما تغيب الشمس فلا تدق مسمارا بقبضتك ولا تخطىء الشمس بنور الشمعة أو تظن أنه يمكنك التوبة » (١) أى ان هولاكو اتبع في أول الأمر وصية الخال الأعظم مانجو فدعا الخليفة الى اظهار ميوله الحسنة نحو المغول وتقديم خضوعه لهم وان أحاط كل ذلك بتهديدات تفصيح عن كراهيته للخليفة ورغبته في النيل منه ٠

وقد جاء رد الخليفة المستعصم على هولاكو شديدا وان حرص على صدوغه فى قالب مرن ، اذ دعاه الى الاقلاع عن غروره والرجوع الى خراسان وقال له : « أيها الشاب يا من بدأت بحياتك وشيكا وشربت كأس العز والحظ الحسن من عشرة أيام وجعلت نفسك تبعا لذلك فوق العالم أجمع وظننت أن أوامرك هى أوامرالقضاء، كيف تطلب منى طلبا لا يمكنك تنفيذه ؟ أيخيل اليك أنك بذكائك وقوة جيشك وشجاعتك ستأسر نجما من النجوم ؟ اتبع طريق الحسنى وعد الى

D'Ohsson, Tome III, pp. 215-217. Quatremere, pp. 231-233.

خراسان • • » (۱) • وأخذ يذكره بمجد الخلافة الغابر وسلطة الغليفة الحالية وانتشار نفوذه على جميع المسلمين ويقول له: «إن ملايين من الخيالة والرجالة على اسستعداد للحرب رهن اشارتى حتى اذا حلت ساعة الانتقام جففوا مياه البحر» (۲) ، كما انه لم ينس فى آخر الأمر أن يذكر أنه لا يريد حربا لأنه لا يود أن تقاسى رعيته من سير الجيوش • فكانت النتيجة أن هولاكو وجد فيه مبررا لتشدده ازاءالخلافة العباسية وتكأة لتنفيذ ارادته فى سحقها ، ورأى أنه ان حارب الخليفة بعد أن طهرت نواياه السيئة وغروره القبيحلم يتخط الدائرة التى رسمها له مانجو • ويدلنا على ذلك أنه أرسل الى الخليفة يقول: « انك تركت نهج آبائك فاستعد للحرب خططى لانتصرت عليه بعون الله » (٣) •

لم يهتم هولاكو بعد ذلك ولم يدخل الرعب الى قلبه حين وصله من قبل الخليفة المستعصم بدر الدين ديريكى وقاضى البندنيجين وأخذا يقولان له ، ان كل من حاول فتح بغداد فشل ورجع بالخيبة ويضربان له الأمثال بيعقوب بن الليث الصفار الذى سار لفتحها ولكنه مات ، وآخيه عمروالذى آراد ما آراد أخوه ولكنه وقع فى يد اسماعيل بن احمد السامانى أسيرا وأرسل الى بغداد ليلاقى جزاءه ، والبساسيرى الذى أقام الخطبة للخليفة الفاطمى المستنصر ولكن طغرلبك السلجوقى قضى عليه ، والسلطان محمد السلجوقى الذى تقدملغزو بغداد ولكنه عاد هار با ومات فى الطريق، ومحمد خوارزمشاه الذى

D'Ohsson, Tome III, pp. 217-218. (\)
Richard Coke, p. 141.

Quatremere, p. 335, (7)
Ibid, 233. (7)

سار لهذا الغرض ولكن البرد اشتد عليه ونزل الشلج على جيشه واضطر الى التقهقر بعد أن مات كثير من جنوده ثم لم يلبث أن مات هو نفسه في احدى الجزر النائية في بحس قزوين (۱) · نعم ، لم يتأثر هولاكو بهذه الأقوال ، بل ازداد علزمه قوة وتمثل لهما بقول الفردوسي في الشاهنامة « أقيموا حوله مدينة وسورا من الحديد وشيدوا حصنا وحاجزا من الصلب · اجمعوا جيشا من الشياطين والجن وسيروا بعد ذلك ضدى تحرقكم الرغبة في الثآر فسأخفضه ولو كان في السماء وسأصل اليه رغم أنفه ولو كان في معقل الأسد » (٢) ثم آخذ يعد العدة لمحاربة الخليفة المستعصم ·

(ب) الاستعداد للحرب: ساءت العلاقات بين هـولاكو والخليفة المستعصم، ولم يكن لتبادل المراسلات بينهما من آثر سوى جعل الحرب ضرورة لابد منها، وقد رأى هولاكو بثاقب نظره أن يستولى على الجهات الواقعة في طريقه الى بغداد قبل أن يعزم على السير اليها ولهذا أرسل الى حسام الدين اكه صاحب مدينة ديرتنك Dertenk وما جاورها من قبل الخليفة واستدعاه اليه وغمره بعطفه وحاول أن يضمه اليه، ولما لم يأنس فيه الاخلاص له ورآه يميل الى الرجوع الى صف الخليفة استدعى قطبغا نويان من ايران الوسطى ثم كلفه بمحاربته فسنار اليه وقتله واستولى على بلاده ثم رجع اليه منتصرا (۳)، ويلاحظ أن هولاكو لم يكتف بذلك، بل أخذ يشير آحقاد الشيعة والمسيحيين ضد الخلافة العباسية (٤).

D'Ohsson, Tome III, pp. 212-222. (1)
Quatremere, p. 251. (1)
Quatremere, p. 253. (1)
D'Ohsson, Tome III, pp. 222-224. (1)
Quatremere, pp. 255-259. (2)
Richard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 142, (2)

وعندما تأكد هولاكو أن في امكانه السير الى بغداد دون أن تعترضه مصاعب ذات بال بدأ في أخذ رأى الفلكيين على عادة المغول اذا قدموا على غزو أو عزمو على أمر مهم . أما الفلكي حسام الدين الذي أرسله الخان مانجو مع هولاكو وكان سنيا يعطف على الخليفة العباسي فقد حاول أن ينني هولاكو عن عزمه واخذ يبين أن مشروعا يراد به فتح بغداد لن يعقبه خير ، وكان مما قاله : «الحقيقة انه حتى هذه اللحظة كل ملك تجاسر على السير ضد بغداد وأبناء العباس لم يبق له العرش ولا الحياة ، واذا أبي الأمير أن يسمع لنصانحي وتمسك بمشروعه فسينتج عنه ست مصائب كبيرة ، أولا \_ ستموت الخيول جميعها وتصيب الجنود آمراض مختلفه ثانيا \_ لن تطلع الشمس ، ثالثا \_ لن يسقط المطر ، رابعا \_ ستهب رياح شديدة وسيعاني العالم من هزات الارض ، خامسا \_ لن تخرج الأرض نباتا ما ، سادسا \_ سيموت الخان الأعظم في هذا العام » • وقد كان في تحديده وقتا لوقوع هذه الكوارث أكبر الخطأ لأن هولاكو اعتقله عنده حتى حل الوقت المعين ولما لم يحدث ما أشار به قتله (١) \* وقد خالف الفلكي خوجه نصير الدين الطوسي حسام الدين وانضم الي صف الأمراء المغول الذين كانوا متمسكين بضرورة غزو بفداد وكانوا يرون أن حملة ضدها مشروع منأنسب المشروعات. وعندما سأله هولاكو عن رأيه فيما قاله حسام الدين أجابه بأن شيئًا من الكوارث التي عددها لن يقع، وأكد له أنه سيحكم مكان الخليفة - ويذكر لنا رشيد الدين (٢) أن نصير الدين الطوسي ذكر ما ذكره لأنه خاف أن يتحققوا من كلامه ويفعلوا

(١)

D'Ohsson, Tome III, pp. 224-225.

Quatremere, p. 261.

Quairemere, p. 263.

به ما فعلوا بحسام الدين ، أى انه يحاول أن يبرئه من وصمة تشجيع هولاكو على غزو بغداد \* بينما يذكر لنا غير رشيد الدين من المؤرخين (١) أن نصير الدين فعل ذلك نكاية في المخليفة العباسي الذي كان يكرهه لاختلافه عنه في المذهب الديني ولأنه جاء مرة الى بغداد وقدم اليه قصيدة شعرية فلم يجزه عليها \*

والواقع ، اننى لا أجد فى سيرة نصير الدين الطوسى ما يبرئه من هذه التهمة ، فهو الذى كان سببا فى اقتاع خورشاه بالتسليم لهو لاكو ، هذا الى أن هو لاكو عندما أحضر حسام الدين ليناقش نصير الدين ويدافع أمامه عن رأيه أخذ نصير الدين يأتى بالحجج الدامغة للدلالة على كذب دعوى حسام الدين ، وكان مما ذكره أن كثيرين من أصحاب الرسول ماتوا فى الدفاع عن الدين ومع ذلك لم تقع كارثة ما وأن كثيرين من الناس خرجوا على بنى العباس ولم يلحقهم آذى وجعل يمثل الناس خرجوا على بنى العباس ولم يلحقهم آذى وجعل يمثل بطاهر قائد المأمون الذى قتل محمد الأمين وبالأمراء الذين قتل المتوكل والمنتصر والمعتز وغيرهم (٢) - فلو أن نصير الدين لم يكن يكره الخليفة ويعمل على سقوطه أو لو أنه كما يقول رشيد الدين كان مضطرا الى تحبيذ المشروع ؛ لما وقف موقف المدافع عن الفكرة المحبذ لها الذى لا يتهاون فيها ولاكتفى بالقول بنجاح المشروع دون أن يفند أقوال حسام الدين .

هذا ما قام به هولاكو استعدادا للحرب ، أما الخليفة المستعصم فعلى الرغم من أنه وافق الدفتردار الصغير وسليمان

D'Ohsson, Tome III, pp. 225-226. (1)
Coke, Baghdad the City of pease, p. 142.

D'Ohsson, Tome III, p. 226.

(٢)

Quatremere, p. 263.

و

شاه على المقاومة (١) فانه لم يقم بما يجب عليه لصد همذا الخطى المدلهم ولم يقم بعمل الاستعدادات اللازمة ، بل انه بعد أن أمر وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمي بجمع الجند وبعد أن نفذ الوزير أمره بعد مراوغة بلغت خمسة شهور عاد فنكص على عقبيه ولم يوزع عليهم شيئًا من ماله وعاردته طبيعة البخل المتحكمة فيه (٢) • وقد قيل أنه كان ينتظر معونة الهيه ، كما ذكروا أنه كان ينتظر مساعدة أمراء المسلمين له كما قال له وزيره ابن العلقمي (١٢)، هذا وقد ذكر ابن العبرى (٤) « وكان اذا نبه على ما ينبغي أن يفعله في أمر التاتار (كذا) اما المداراة والدخول في طاعتهم وتوخى مرضاتهم أو تجييش العساكر وملتقاهم بتخوم خراسان قبل تمكنهم واستيلاتهم على العراق، فكان يقول آنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها لى اذا نزلت لهم عن باقى البلاد ولا ايضا یهجمون علی وأنا بها وهی بیتی ودار مقامی» وعلی كل حال فانه لزم خطة الجمود ولم يقم بعمل يستحق الذكر ولم تنزل عليه معونة الهية ولم يخف الأمراء المسلمون لنجدته ، كما أن المغول لم يراعوا عواطفه ولم يفكروا في ترك بنداد له .

(ج) مسير هولاكو الى بقداد: وضع هولاكو وهو بهمذان خطة السير الى بفداد، وكانت هذه الخطة ترمى الى جعل بغداد فى وقت من الأوقات محاطة بجيوشه من جميع النواحى على أن يكون هو فى القلب، بينما يؤلف جورماجون وبيجونويان ومن معهما الجناح الأيمن ويذهبون الى الموصل عن طريق

D'Ohsson, Tome III, pp. 219- 220. (1)

Ibid, p. 221. (Y)

Quatremere, p. 248.

D'Ohsson, Tome III, p. 213.

<sup>(</sup>٤) ابن العبري ، ص ٤٤٥ - ٤٤٦ ٠

أربل ويعبرون جسر الموصل ويكونون في وقت معين معسكرين غربي بغداد ، ويكون الجناح الأيسر مؤلفا من جيش كتبغانويان بعد أن يخترق لورستان (١) .

وقد بدأ هولاكو سبره من همذان في أواخر المحرم سنة ٥٥٥هـ (آواخر يناير سنة ١٢٥٧م) وأخذ معه من أمراء المغول كوكا الكا Kouka Ilka واركاتو Arkatou وأرجوناكا Argounaka ، ومن أمراء المسلمين أبا بكر سعد بن زنكي أتابك شراز وبدر الدين لؤلؤ أتابك الموصل ، ومن الكتاب والعلماء قرطاي Karatai وسيف الدين وسكرتره عطا ملك الجويني صاحب كتاب جهان جشا وخوجه نصس الدين الطوسي (٢) - ولما وصل الى آسد آباد أرسل رسولا يدعو الخليفة المستعصم الى المثول بين يديه ، ثم واصل سبره " وفي دينور لقيه رسول الخليفة شرف الدين عبد الله بن الجوزي برسالة كلها تهديد ووعيد وفيها يطلب الخليفة من هولاكو الرجوع ويعده في مقابل ذلك بدفع جزيه سنوية • وقد رد هو لاكو هذا الرسول وقال له ساخرا: « لقد قطعنا طريقا طويلا فكيف نرجع دون أن نرى الخليفة • اننا بعد أن نتشرف بالمشول بين يديه وبعد أن نتحادث معه سهنسمع أوامره و نمود مباشرة ٠٠ » (٣) ٠ ثم بعد ذلك استمر في سيره وعبر بجيوشه الجبال الكردية حتى وصل الى كرمانشاهان في يوم ٢٧ من شهر المحرم سنة ١٥٥ هـ -

Howorth, Vol. I, p. 199.

D'ohsson, Tome III, p. 227.

Quairemere, p. 265.

Erowne, Literary History of Persia' Vol. II, p. 460.

Dohsson, Tome III, p. 228.

Quatremere, pp. 265-267.

صارت جيوش هو لاكو في كرمانشاهان قريبة من قوات الغليفة التي كانت معسكرة في المكان الواقع بين بلدتي بعقوبا وباجسرا تحت قيادة مجاهد الدين أيبك الدفتردار الصغير وابن قره (١) • وأصبح التصادم بينهم أمرا لابد منه • ولكن المغول حالوا دون هذا التصادم بكل الطرائق الممكنة لأنهم على ما يظهر كانوا يخافون عواقبه وقنعوا في أول الأمر بالعمل على تمزيق القوات الخلافية وذلك باستمالة الأتراك الموجودين فيها ، وقد استعملوا لهذه الغاية الأتراك. الذين يعملون في صفوفهم ، معتقدين أن تأثيرهم على أبناء جنسهم لابد أن يكون كبيرا ولكنهم فشلوا وأثبت الآتراك الذين في صف الخليفة انهم مخلصون له وأنهم عازمون على البقاء معه حتى النهاية ، وتجلى اخلاصهم في رد أحدهم المسمى قره سنقر الذي كان يقود مقدمة جيش الخليفة على كتاب أرسله اليه أحد الكشاف الأتراك في الجيش المغولي واسمه سلطان جوك يقول · Sultan Djouk عنب سلطان جوك يقول انه تركى مثله خضع لهولاكو فلم يلق منه الاكل خير ، ودعاه. الى الانضمام الى هولاكو هو الآخر حتى يحتفظ بحياته وحياة أبنائه وأسرته ، ولكن قره سنقر رد عليه ردا شديدا قال له فيه ان كل من حاولوا فتح بغداد أو الاعتداء على الخليفة العباسي باءوا بالفشل ، وذكر له أن الخليفة عندما علم بسير هولاكو حنق وعزم على القضاء عليه ، ثم طلب منه اذا كان يريد سلما أن يبدأ باقناع هولاكو بالرجوع الى همذان ووعده

بأنه في هـنه الحالة سيوسط الدفتردار لاقناع الخليفة بالرضاء بالسلم (١) ·

اغتاظ هولاكو لهذا الفشل وكان مما قاله عندما علم بما رد به قره سنقر: « أن قوتي قائمة على سيف الخالق وليست قائمة على الذهب والفضة ، واذا أحبني الله وقاني فمن ذا الذي يخيفني من الخليفة وجنده • ان ناظري لا تختلف أمامه النملة والبعوضة والفيل أو النبع والنهس والبحس والنيل ٠٠ (٢) » ولكنه مع ذلك لم يجسر على أن يتبع طريق القوة بل أراد أن يراوغ الخليفة ويكسب الوقت دارسل اليه يقول: « اذا كان الخليفة عازما على التسليم فليأت بنفسه الينا واذا كان عازما على محاربتنا فليرسل الوزير وسليمان شاه والدفتردار قبل كل شيء ليصغوا الى مطالبنا» (٣) ثم أراد أن يتخلص من مقاومة جيوش الخليفة له بعد أن فشـل في تمزيقها فاستدعى بيجونويان وسنجاك Soundjak وسنتوا Sountoi وبفاتيميور Boukatimour عيلى عجيل وامرهم بالاسراع الى عبور دجلة ومهاجمة بغداد من الغرب (٤) -وكان النجاح حليفه ، لأن قوات الخليفة المعسكرة بين بعقوبا وباجسرا عندما علمت بمهاجمة القوات المغولية لبغداد من النسب تحركت من مركزها وعبرت نهر دجلة لتصدها وبذلك تركته حرا طليقا فسار حتى وصل شاطىء نهر حلوان في يوم ٩ من ذي الحجة سنة ٥٥٥هـ (١٨ ، ديسمبر سنة ١٢٥٧م) ثم عسكر في خانقين حتى يوم ٢٢ من الشهر نفسه ، ثم واصل

D'Ohsson, Tome III, pp. 228-229. (1)

Quatremere, p. 269. 3

Ibid, p. 272. (7)

D'Ohsson, Tome III, p. 229. (7)

Quatremere, p. 279. 3

Quatremere, p. 267. (2)

سیره حتی عسک شرقی بغداد فی یوم ۱۱ من المحرم سنة ۱۵۸هـ (۱۸ ینایر سنة ۱۲۵۸م) (۱) أی بعد سنة تقریبا من ترکه همذان -

ويجب ألا ننسى هنا أن بيجونويان وزملاء قاموا بهذا الدور تبعا للخطة التى رسمها هولاكو لجيوشه فى همذان، وكل ما فى الامر أنه سيرهم فى الوقت المناسب فرمى عصفورين بحجر واحد ، اد وصل آسوار بغداد الشرقية دون أن يلقى مقاومة كما وصلت جيوش بيجونويان وزملائه الى بغداد الغربية •

وقد بذلت قوات بیجو نویان وزملائه مجهودا کبیرا ؛ اند آسرعت مند دعاها رسول هـولاکو وقابلته فی المکان المسمی طاق کسری Tak-kesra ثم تلقت أوامره وأحرقت المتاف الحیوانات علی عادة المغول ثم یممت شـطر بفداد الغربیة وعبرت نهر دجلة عند تکریت علی جسر من القوارب اقامته فی آربع وعشرین سـاعة بعـد ان قطع آهل تکریت الجسر الذی کان بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل قد اقامه لعبورها و سارت فی محاذاة قناة دجیل حتی عسکرت علی شاطیء نهر عیسی و بعد أن استراحت من العناء الذی لاقته طلب سنجاك من بیجو نویان أن یؤمره علی مقدمة الجیش ثم سار حتی وصل قریبا من حی الحربیة ، ولکن قوات الخلیفة سار حتی وصل قریبا من حی الحربیة ، ولکن قوات الخلیفة کانت قد عبرت نهر دجلة فلاقته فی ۹ المحرم سنة ۲۰۲ هـ کانت قد عبرت نهر دجلة فلاقته فی ۹ المحرم سنة ۲۰۲ هـ المدرس سنة ۲۰۲ م.

<sup>(</sup>١) اين العبرى ، ص ٤٧٢ ٠

D'Ohsson, Tome III, p. 232. Quatremere, p. 281.

تسعة فراسخ من يغداد واضطرته الى التقهقر والاسراع للانضمام الى قوات المغول التي تركها وراءه • وقد حدث. بعد ذلك أن سارت قوات الخليفة متتبعة الجيش المنهزم غير مكتفية بما أحرزته من نصر ، فاضطرت قوات بيجو نويان وزملائه ازاء ذلك الى ملاقاتها ، ووقعت بذلك موقعة شديدة في منطقة دجيل استغرقت مساء ٩ وصباح ١٠ من المحسرم سنة ١٥١هـ (١٦ وصباح ١٧ يناين سنة ١٥٨م) - وعلى الرغم من أن قوات الخليفة أحرزت الغلبة في مساء ٩ المحرم، فان المغول نجحوا ليبلا بسبب قطع أحد الجداول واغراق ما وراء معسكر الجيش العباسي • ويقول الديار بكرى(١) ان أتباع الوزير ابن العلقمي هم الذين أغرقوا المعسكر، كما يقول براون (٢) ، ان المغول فعلوا ذلك بمعاونة المهندسين الصينيين الذين أحضروهم معهم وعلى كل حال ، فان المفول. لم يهزموا هذا الجيش في صباح ١٠ المحرم فحسب بل أنزلوا به الخسائر الفادحة أيضا ، فقتل من قواده فلاح الدين وابن. قره وقره سنقر ، كما قتل من جنده اننا عشر الفا عدا من غرقوا وغطاهم الطين ، ولم ينج منهم الا من رمى بنفسه في. الماء أو من دخل البرية ومضى على وجهه الى الشام أو الحلة أو الكوفة وكان الدفتردار الصغير ممن نجوا اذ تمكن من. الوصول الى بغداد على رأس شردمة صغيرة (٣) .

<sup>(</sup>۱) الدیار بکری ـ الخمیس ج ۲ ، ص ۲۰۰ ۰

Browen, Litterary History of Persia, Vol. II, p. 461.

<sup>(</sup>٣) ابن العبري ، ص ٤٧٣ والفخرى ، ص ٢٤٦٠

D'Ohsson, Tome' III, pp. 228-230-232.

Browne, Literary History of Persia, Vol. II. p. 461.

ملاحظة ـ كان عسكر الخليقة في هذه الموقعة في غاية القلة على ما ذكره صاحب القخرى (ص ٢٤٦) وعشرين الفا على ما ذكره صاحب طبقاتي ناصرى (براون ـ تاريخ فرس الأدبى ح ٢ ص ٤٦١) ، بينما كان حدش بيجونويان وزحلائه يريد على ثلاثين الفا على ما ذكره صاحب الفخرى (ص ٢٤٦) وتمانين الفا على ما ذكره صاحب الفخرى (عراون ، ص ٤٦١) .

وعلى كل حال ، فقد كان انتصار القوات المغولية عظيما مكنهم من دخول بغداد الغربية في ١٥ المحرم سنة ٢٥٦ هـ (٢٢ يناير سنة ٢٥٨م) والسيطرة على جميع أجزائها(١) .

هذا فيما يختص بالجناح الأيمن والقلب ، أما الجناح الأيسر الذى كان يقوده قطبغا نويان فكل ما نعلمه عنه أنه اخترق لورستان وتفدم حتى أصبح في يوم ١٥ المحرم سنة ٢٥٦ هـ عند صرصر (٢) -

(د) حصار بقداد: اذا ذكرنا حصار بغداد فاننا نقصد حصار المغول لبغداد الشرقية ، وذلك لأن تلك المدينة الشرقية كانت مقر الخليفة وحكومته كما أن أهل بغداد الغربية تدفقوا اليها منذ عبرت جيوش بيجو نويان وزملائه نهر دجلة عند تكريت عازمة على غزو بغداد من الغرب ، ويقول صاحب الفخرى: وقد بلغ من شدة رغبتهم في الذهاب اليها أنهم

صرصر بالفتح وتكرار الصاد والراء وهما قريتان من سواد بغداد صرصر العليا وصرصر السقلى وهما على خبفة نهر عيسى ٠٠٠ وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين (راجع لفظ صرصر في معجم البلدان لياقوت ) ٠

<sup>=</sup> وأحب أن أنبه في هذا المقام التي أن براون اخطا حين ذكر أن الجيش الذي كان يزيد على ثلاتين ألفا هو جيش هولاكو لا جيس بيجونويان ، فاسبا هذا الخبر التي صاحب المفخرى ( براون ، ص ٤٦١) فقد رجعت التي هذا الكتاب علم أجد عيه سيئا من هذا القبيل بل وجدت هذا البص « فلما وصل العسكر المسلطاني التي دجيل وهو يزيد على تلاثين ألف فارس مرج اليه عسكر المخليفة صحبة مقدم الجيوش مجاهد الدين أيبك المدويدار وكان عسكرا في غاية القلة فالمتقوا بالحانب الغربي من بغداد قريبا من البلد » وهو يبين بكل وصوح أن المجيش الذي كان يربو على تلاثين آلفا هو جيش بيجونويان ورملائم الذي هاحم بغداد من الغرب لا جيش هولاكو الذي هاجمها من الشرق و ولابد أن براون حين وجد ابن طباطبا يذكر أن العسكر السلطاني يربو على ثلاثين الفا ، ظمه عسمكر هولاكو وهو معذور في ذلك لان ابن حلباطبا ذكر كلمة العسكر السلطاني فبل ذلك مرات وكان يتصد بها دائما عسكر هولاكو الذي هاجم بعداد من الجهة الشرقية .

D'Ohsson, Tome III, p. 232. (1)
Quatremere, p. 281.
D'Ohsson, Tome III, p. 232. (7)

كانوا يعطون الجدافين الذين ينقلونهم بقواربهم من ضفة دجلة الغربية الى ضفته الشرقية أسورة من الذهب وملابس مطرزة من الذهب وعددا كبيرا من الدنانير (١) -

وقد أحاط المفول ببغداد الشرقية منذ وصولهم احاطة السوار بالمعصم ، فهولاكو الذي وصل عن طريق خراسان عسكر في وسط القواتالتي توجد أمام الأسوار الشرقية تجاه برج العجم ، بينما عسكر من الأمراء الذين كانوا يرافقونه الكا نويان Ilka Noyan رسربا Ferba امام باب كلواذى على يسار هولاكو ، وانضم اليهم قطبغا نويان الذي كان يدون بجيشه الجناح الايسر للقوات جميعها . على أن المؤرخين، ومن پینهم هورث ودوسون ، لم یذکروا عند کلامهم عملی ترتیب الجيوش المفولية أنناء حصارها مدينة بفداد شيئا عن انضمام قطبغا نويان الى هذه انقوات التي عسكرت أمام باب كلوادي، ونستطيع أن نويد ما ذهبنا اليه مما ذكره هؤلاء المؤرخون فى موضع أخر من أن الخليفة بعد أن خرج من بغداد نشل الى معسكر قطبغا نويان أمام هذا الباب ووضع في خيمة ٠ أما كولى Kouli وشيراسون Boulga توتا Toulai وشيراسون Shiramoun وأركيو Arkiou ، فعسكروا تجاه الجزء الأكبر من السور الشرقي بقرب باب السلطان على يمين هولاكو ، هذا بينما عسكرت جيوش بيجو نويان وسنجاك في محلة المستشفى العضدي كما عسكرت قوات بغاتيمور في محلة القرية ، وكانت بذلك جميعها تطل على بغداد الشرقية من الغرب وتحول دون وصول المدد اليها عن طريق نهر دجلة (٢) -

<sup>(</sup>۱) الفخرى ، من ١٤٦ ٠

D'Ohsson, Tome III, p. 230. D'Ohsson, Tome III, p. 232, 239 Quatremere, pp. 281-283, 299.

<sup>(</sup>٢)

ۍ

ولم تترك هذه القوات منذ اتخذت أماكنها حول بغداد فرصة تمر دون أن تستخدمها في تقريب الغاية التي تسعى اليها وهي الاستيلاء على هذه المدينة ، فأقامت أمام أسوارها أسوارا أخرى موازية لها من الأتربة كما حفرت خندقا بجانب المدينة ووراء هذه الأسوار ، وأتمت هذه الأعمال جميعها في أربع وعشرين ساعة وتمكنت بذلك من فصل المدينة عما جاورها • هذا إلى أنها كونت من الأنقاض الموجودة حول المدينة أكواما عالية -جعلتها مقاعد لقاذفات الأحجار (العرادات) وآلات النفط وبذلك جعلت المدينة تحت رحمتها - أضف الى ذلك أنها عندما وجدت أن العجارة التي تعتاج اليه\_ا العرادات لا توجد حول بغداد أحضرتها من جبل حمرين وجالولا وهي أماكن تبعد عن بغداد شمالا بمراحل طويلة تقطع في ثلاثة أو أربعة أيام ، كما أنها كانت تستعيض بالاحجار عند عدم وجودها بقطع من جذوع النخل - ومن الغريب أن الجيوش المفولية لم تهمل الناحية المعنوية فيها وفي أعدائها ، فكانت تقويها في أفرادها بحثهم على العمل كما سنرى ، وكانت تضعفها في أعدائها بنشر عوامل الانقسام في صفوفها اما برمي النشرات عن طريق تثبيتها في سهام ترميها داخل الأسوار أو بالاتصال برجال من أعوان الخليفة (١) -

بدآ هجوم هذه القوات المغولية على الأسوار الشرقية في ٢٣ من شهر المحرم سنة ٦٥٦ هـ (٣٠ يناير سنة ١٢٥٨ م) فضربت هنده الأستوار ضربا شنديدا في جميع نقطها ،

<sup>(</sup>١) ابن العبرى ، ص ٤٧٣ \_ ٤٧٤ .

D'Ohsson Tome III, pp. 232, 234. Howorth, Vol I, p. 199.

٠

Quatremere, pp. 283-285.

ويلاحظ أن عدد الأبراج التي كانت تقوم على هذه الأسوار كان يبلغ مائة وثلاثة وستين وكان من أهمها برج العجم . وقد ظل الضرب عدة أيام متوالية ثم اخــذ أثره في الظهور في يوم ٢٥ المحرم ( أول فبراير ) حين تصدع برج العجم أمام هجمات فرقة هو لاكو ، كما ظهر هذا الأثر أيضا في يوم ٢٩ المحرم ( ٥ فبراير ) حين استولت هذه الفرقة نفسها على الثغرة التي أحدثتها بالقوة - ثم اشتد حماس القوات المغولية المواجهة لباب السلطان على أثر لوم هولاكو لها على تكاسلها ، فهاجمت السور المواجه لها واستولت عليه وأصبح بذلك جميع السور الشرقى في قبضة المغول - ومما تجاب ملاحظته أن المغول حين كانوا يهاجمون السور الشرقي لجآ هولاكو الى اضعاف الروح المعنوية في أهل بغداد في الوقت الذي قوى فيه الروح المعنوية في جنوده ، وقد استعمل لهذا الغرض نشرات ثبتها في سهام رمي بها داخل الأسوار وفيها يقول : « ليتأكد القضاة والعلماء والشيوخ والشيعة والتجار وكل من لا يحمل سلاحا ضدنا أننا سنصون حياتهم (١)» .

وبعد أن سيطر المغول على الأسوار الشرقية أرادوا أن يجعلوا اشرافهم على الجهة الغربية تاما ؛ حتى لا يتمكن أحد من المحاصرين أن يجد له مهربا وحتى لا يترك الباب مفتوحا أمام أهل بغداد ليستمدوا العون من خارجها ، فأمر هولاكو باقامة جسرين من القوارب المسلحة على نهر دجلة شمالي

Osborn, Islam Under The Caliphs of Baghdad, p. 392.

<sup>(</sup>۱) ابن العيرى ، س ٤٧٤ ٠

D'Ohsson. Tome III, pp. 233-234.

Howorth, Vol. I p. 199.

Quatremere, pp. 183-289.

Coke, Baghdad the City of Peace, p. 147.

بغداد وجنوبها ، كما أمر باقامة حواجز من الأتربة على شاطىء النهر ووضع العرادات عليها ، هذا الى أنه أمر بوضع قوات تشرف على الطرق الموصلة الى البصرة وعهد الى بغاتيمور ومعه عشرة آلاف بحراسة طريق المدائن ، وكانت هذه الاحتياطات التى اتخذها المغول فى معلها • اذ ان الدفتردار الصغير حين رأى أن المغول يضيقون الدائرة على بغداد آراد أن يقنع الخليفة بالفرار عن طريق قناة دجيل والفرات فلما أخفق عول على الهرب وحده وسار فى دجلة نعو الجنوب ؛ ولكن القوات المغولية ردته بوابل من العجارة وبمقذوفات ولكن القوات المغولية ردته بوابل من العجارة وبمقذوفات ترافقه وبعد أن استولت على ثلاثة من القوارب التى كانت ترافقه وبعد أن أفقدته كثير، من أتباعه (١) • وعلى كل حال، فان حلقة العصار (صبحت كاملة حول بغداد ولم يبق أمامها الاطريق واحد هو التسليم •

(ه) سقوط بغداد: منذ تجمعت القوات المغولية حول بغداد وبدأت فى حصارها ، أحس الخليفة المستعصم بالخطر الكبير الذى يهددها وبدأ يفكر فى انقاذها - وقد اتبع لهذه الغاية طريقة استمالة هولاكو واسترضائه ، فأرسل فى اول الأمر وزيره ابن العلقمى وأمره بأن يقول لهولاكو باسمه: «طلب منى الأمير المغولى ارسال وزيرى وهأنذا اليوم أقتنع بما طلب مؤملا أن يحفظ الأمير كلمته » - وقد رمى بذلك بما طلب مؤملا أن يحفظ الأمير كلمته » - وقد رمى بذلك ألى اقناع هولاكو بارسال الوزير اليه والرجوع من حيث أتى - وكان مع الوزير بطريق نساطرة بغداد أرسله الخليفة عندما علم بأن لهولاكو زوجة مسيحية - ولكن هولاكو رد عليه بقوله: « عندما وعدت هذا الوعد ، ( وهو الرجوع اذا

D'Ohsson, Tome III, p. 235.

Quatremere, p. 291.

Coke, Baghdad the City of Peace, p. 146.

آرسل الخليفة وزيره) كنت لا أزال تحت أسوار همذان ، أما الآن وأنا أعسكر أمام بغداد وقد أصبح بحرالمشاكل والعداوة في أشد الهيجان كيف أكتفي باستقبال أحد كبار رجال الدولة • يجب أن يرسل الخليفة رؤساء حكومته الثلاثة الوزير والدفتردار وسليمان شاه» - وفي اليوم التالي أرسل الوزير وتسعة من حاشيته وعددا منأشهر كبار رجال بغداد؟ ولكنه لم يصل الى غرضه أيضا وردهم هولاكو دون أن يعيرهم أى اهتمام (١) . ولما ضيق المغول الخناق على بغداد وحاصروها من جميع جهاتها ولم يمكنوا الدفتردار من الهرب كما تقدم فكر الخليفة مرة أخرى في استمالة هولاكو وأرسل فغرالدين الدامغاني وابن درنوش ثم ابنه الأوسط آبا الفضلل عبد الرحمن وكثيرا من رجال حكومته يحملون الأموال الكثيرة -رفى اليوم الثالث الموافق آخر المحرم سنة ٢٥٦هـ (٦ فبراير سنة ١٢٥٨م) أرسل الخليفة ابنه الأكبر ومعه الوزير وعدد من أشهر رجال العاشية ولكن هولاكو لم يسمع لهم وردهم جميعا وفدا بعد الآخر يجرون أذيال الخيبة والفشل وطلب من الخليفة ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه، وهكذا لم تفلح الطرائق التي اتبعها الخليفة لاستمالة هولاكو دهائيا (۲) -

| D'Ohsson, Tome III, pp. 233-234. | (\)          |
|----------------------------------|--------------|
| Howorth, Vol. I, p. 199.         | ٥            |
| Quatremere, p. 283.              | <b>و</b><br> |
| D'Ohsson, Tome III, pp. 235-236. | (٢)          |
| Howorth, Vol. I, p. 200.         | .9           |
| Quairemere, p. 295.              | و            |

وقد خالف ابن العدرى ( حن ٤٧٤ ) المؤرخين السابقين حين ذكر أن الدفتردار عاد من الداريق محجة أنه يرجع ريمنع المقاتلين في الدروب والأزقة ؛ لئلا يتتاوا أحدا من المغول •

فهم الخليفة فشله هذا وعرف في الوقت نفسه أن هولاكو مصمم على اتباع طريق العنف فبادر الى اجابة طلباته حتى يسلم من أذاه على الأقل وأرسل اليه في اول صفر سنة ٢٥٦هـ (٧فيراير سنة ١٥٢٨م) الدفتردار الصغير وسليمان. شاه فكان ذلك اول خطرة في سبيل التسليم - ولكن هو لاكو رأى أن الفرصة سانحة وأن في امكانه أن يصل إلى درجة ابعد فأعاد الدفتردار الصنعر وسليمان شاه الى المدينة وطلب منهما الرجوع اليه ومعهما أتباعهما ، ولما عادوا اليه ومعهما الأتباع الذين خرجوا من المدينة على امل السير الى سورية امر بالأتباع فوزعوا على الجند المغولي وقتلوا أفظع قتلة ثم قتل الدفتردار الصغير وابنه كما قتل سليمان شاه بعد أن أنبه على مسلكه ، وكان مما قاله له : «وأنت يا من تمرف سرالنجوم ( فقد كان فلكيا ) وما يقع من خير وشر لم لم تعرف يـوم مصرعك وتنصيح سيدك وتدعوه الى المسالمة » ثم أرسل رؤوس الثلاثة الى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وصديق سليمان شاه ليعلقها في مجلسه (١) . و هكذا ، لم يحل تساهل الخليفة دون وقوع الكوارث المتوالية برجاله ورعيته •

ويجب أن نلاحظ أن قتل سليمان شاه والدفتردار والتباعهما كان له أثر كبير في سيرالأمور فيما بعد، ولم يقتصر هذا الأثر على تصرفات أهل بغداد ازاء المغول بل تعدى ذلك الى تصرفات المخليفة نفسه - أما أهل بغداد فقد دب الرعب في قلوبهم على أثر هذا الحادث وطارت نفوسهم شعاعا ، فأخذ فريق منهم يختبىء في المفارات وفي أفران الحمامات كما خرج بعض كبرائهم من المدينة ليعرضوا تسليمها على هولاكو وليعدوا بأن المخليفة أراد بارسال أولاده أولا أن يحضى

Howorth, vol. I, p. 200, D'Ohsson, Tome III, pp. 236-238. (1) Quatremere, p. 295.

بشخصه بعد ذلك وقد ذكسر ابن العبرى (١) أن الذين خرجوا من بغداد في هذه المهمة هم شرف الدين المسراغي وشهاب الدين الزنكاني وأن أهل بغداد هم الذين ارسلوهم ولم يسمع لهم هولاكو ولم يجب طلبتهم ، خصوصا عندما أصابت سهم طائشة خارجة من داخل المدينة عين سكرتيره هندو ، بل امر نصير الدين الطوسي أن ينصب خيامه أمام باب الحلبة ليستقبل من يسلم منهم ثم لم يلبث حين تجمع منهم عدد كبير أن أمر بقتلهم (٢) -

آما الخليفة المستعصم، فقد تسرب الخوف الى نفسه على أثر قتل الدفتردار وسليمان شاه وأتباعهما ولم يلبث حين رأى هولاكو يقتل من خرج اليه من أهل المدينة، أن تحقق مصير بغداد وأهلها، ورأى أن كل شيء لابد ضائع، خصوصا وأنه أراد أن يستعين بالوزير فلم يجد منه معينا بل وجد منه مثبطا لهمته ومدخلا لليأس في نفسه وكيف لا يكون كذلك وهو الذي قال له عندما سأله عما يصنعه في هنذا الموقف الحرج:

يظنون أن الأمر سهل وانما

هو السيف حدت للقاء مضاربه

ولذلك لم يجد الخليفة بدا من تسليم نفسه الى عدوه وخرج من بغداد يوم الأحد ٤ من صفر سنة ٢٥٦ هـ (١٠ فبراير سنة ١٠٨م) ومعه أولاده الثلاثة أبو الفضل عبد الرحمن وأبو العباس أحمد وأبو المناقب مبارك وثلاثة

<sup>(</sup>١) ادن العدري ، ص ٤٧٤ ٠

D'Ohsson, Tome III, p. 237., Quairemere, p. 397.,
Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, p. 393.

آلاف شخص من السادة والأئمة والقضاة وكبار رجال الدولة وأعيان المدينة وسلم نفسه الى هولاكو (١) .

أدى تسليم الخليفة المستعصم الى سقوط بغداد فى أيدى المغول ، وذلك لأن هولاكو منذ رآه آراد أن يتخذه آلة لتحقيق هذا الغرض فقابله بالترحاب وطلب منه أن يأمر أهل بغداد بوضع سلاحهم والخروج من مدينتهم بقصد عمل تعداد لهم ، فأجابه الخليفة الى ذلك وارسل رسولا من لدنه نادى فى طرقات بغداد على الناس أن يرموا سلاحهم ويخرجوا من الأسوار ، ولما فعلوا ذلك أمر هولاكو المغول فانقضوا عليهم وقتلوهم (٢) °

ولم يكتف هولاكو بذلك بل أمر بردم الخنادق وازالة أسوار المدينة كما امر بنصب جسر على دجلة ، ولما تم له ذلك أمر القوات المغولية في شرق بغداد بدخول المدينة منالشرق، كما امر الفوات المغولية الموجودة على الشاطيء الغربي بعبور الجسر ودخول المدينة من الغرب ، فدخلوها دي يوم لا من صفر سنة ١٥١ هـ (١١ عبراير سنة ١٥١ م) ووزعوا أنفسهم على محلاتها وظلوا فيها أسبوعا تاركين لأنفسهم العنان ؛ فخربوا المساجد ليحصلوا على قبابها المذهبة وهدموا المفان ؛ فخربوا المساجد ليحصلوا على قبابها المذهبة وهدموا المعنان ؛ المنادرة وخربوا المكانب وأتلفوا الكتب التي بها اما باحراقها أو برميها في دجلة كما قتلوا معظم أهل المدينة

<sup>(</sup>١) ابن العبرى ، ص ٢٦٥ .

D'Ohsson, Tome III, p. 238.

Howorth, Vol. I p. 200.

Quatremere, p. 299.

D'Ohsson, Tome III, p. 238.

Howorth, Vol. I p. 200.

Quatremere, p. 299.

دون أن يستثنوا امرأة أو طفلا ودون أن يعطفوا على مريض أو يقدروا عالما (١) • وكان استهتار المغول بالنفوس بالغاشده فقتل اثنان منهم ناءا حملا بما جمعا من الأسلاب رجلا قابلهما في الطريق وشقا جوفه لا لشيء الا ليتخذاه أداة لحمل ما معهما كما دخل أحدهم زقاقا وقتل أربعين طفلا شفقة منه ورحمة حين علم أن أمهاتهم قتلن من قبل (٢) • ولذلك فأن المؤرخين يبالغون في تعداد الأنفس التي أزهقوها حين دخلوا بغداد ، فمنهم من قدرها بمليون وثمانمائة ألف نفس (٣) بومنهم من قدرها بمليون نفس (٤) وفريق ثالث قدرها بثمانمائة ألف نفس (٥) بل وهناك من قدرها بألفي الف نفس (٦) • ومما لا شك فيه أن المدينة فقدت معظم سكانها في هذه الكارثة ، كما أن الثروة الأدبية والفنية التي سهر على جمعها خلفاء بني العباس منذ اتخذوها عاصمة لهم على جمعها خلفاء بني العباس منذ اتخذوها عاصمة لهم

هذا ولم ينفرد جنود المنول دون رئيسهم بارتكاب ما ارتكبوه من الفظائع ، بل ان هولاكو شاركهم وزاد عليهم

```
(١) ابو الفدا _ المحتصر عي احدار السر ح ٣ ، ص ٢٠٢ .
```

D'Ohsson, Tome III, pp. 239, 241.

Howorth, Vol. I, p. 200.

Quatremere, p. 301.

Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, p. 401.

Richard Cike, Baghdad the City of Peace, p 146 (Y)

<sup>(</sup>٢) الدهسي \_ دول الاسلام ح ٢ . ص ١٢٣ والديار دكري \_ الخميس ج ٢ ص ٤٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) هوات الربهيات ، ح ١ ، ص ٢٣٧ والسيوملي ـ باريح الخلفاء ، حن ١٨٩ ٠

D'Ohsson, Tome III. p. 241. J. Howorth, Vol. I, p. 200., (°)
Coke, Baghdad, p. 148. J. Browne, Lit, Hist. Vol. II. p. 463.

<sup>(</sup>٦) المقريري \_ السلول لمعرفه دول الملوك ، ح ١ ، ص ٤١٠ ٠

Browne, Literary History of Persia, Vol. II. p. 463. (V)

فدخل بغداد الشرقية حين دخلوها وأقام معسكره في محلة المأمونية حتى اذا كان يوم ٩ صفر سنة ٢٥٦ هـ (١٥ فبراير سنة ١٢٥٨م) ذهب هو وأسراؤه الى قصر الخليفة المستعصم الذى كان يراففهم ونهبوه وأذلوا صاحبه وقتلو الانفس البريئة التي تقيم فيه ، وكان سلوك هولاكو في ذلك اليوم للوكا سيئا تتجلى فيه قلة الذوق والوحشية اذ بدا عمله بأن طلب من الخليفة أن يقدم له ولأمرائه ما يليق بهم وهم ضيوف في قصره ولما أتى له بالفي كساء وعشرة آلاف قطعة ذهبية وبعض الاحجار الكريمة وحليا من أصناف مختلفة ، أخذها منه بازدراء وقدمها الى أتباعه وقال له: « ان الكنوز التي تملكها والتي توجد فوق سطح الأرض من السهل معرفتها وهي تحت تصرفي وتصرف أتباعي ، انما ما نريده هو أن تظهر لنا ثروتك المدفونة وتبين لنا موضعها » ولما أخبره الخليفة أن في وسط القصر جرة مملوءة بالذهب امر بالعفر في الموضع الذي عينه • وقد وجدوا بها عددا كبيرا من القطع الذهبية التي تزن الواحدة منها مائة منقال • هـذا الى أنه جرد القصر من سبعمائة جارية كانت به والف خصى ولـم يدع للخليفة الا مائة جارية فقط من هذه الجوارى •

أما فى اليوم التالى ، فقد أرسل سنجاك أحد القواد المغول الذين كانوا فى صحبة بيجو نويان عندما هاجم بغداد من الغرب الى القصر فجمع ما به من ثروة اقتناها الخلفاء العباسيون فى مدة خلافتهم الطويلة وعاد بها الى حيث وضعت حول خيمة هولاكو فصارت كجبل قائم (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى ، ص ٤٧٥ ·

D'Ohsson, Tome III, pp. 239-240.

ولم تقف أعمال هولاكو انقاسية عند هذا الحد ، بل انه بعد ذلك بعدة أيام ( ١٤ صفر سنة ٢٥٦هـ ) = ( ٣٠ ببراير سنة ١٤٨ م) وفي الوقت الدى أمر فيه جند المغول بالذف عن أعمال النهب والقتل في بغداد على أثر مقابلته لوفد ممن بقى في قيد العياة من اهلها ، على راسه شرف الدين المراغى وشهاب الدين الزنجاني ، ارتكب اكبر جرائمه بقتله الخليفة المستعصم وولده الاكبر أبا بكر وخمسة من خصيانه المخلصين الذين لم ينركوه عندما نزلت به المصائب وكان ذلك في قرية وقف ، في مساء ١٤ صفر سنة ٢٥٦هـ ( ٢٠ فبراير سنة ١٥٦٨م ) (١) "

وقد كتب عن مسالة قتل الخليفة المستعصم كنير من مؤرخى العرب والفرس والفرنجة ، ويظهر الخلاف بينهم حين يناولون تحديد تاريح هذا الفنل أو طريقته " فالمورخون من العرب يذكرون أن الفيل حدت في المحرم سنه ١٠١ هدون أن يحددوا اليوم الذي قتل فيه (٢) بينما الفيرس يدكرون أنه حدث مساء يوم ١٤ من صفر سنه ١٠١ هويدكرون أنه حدث مساء يوم ١٤ من صفر سنه ١٠١ هو وينلهر النخلاف بين هؤلاء المورحين ددلك في العلريفة التي وينلهر النخليفة ، فيقول بعض مؤرخي العرب أنه فنل رفسا ويقول البعض أنه وضع في عدل ورفس حتى مات ، كما يذكر البعض الآخر أنه خنق ، ويقول غير هؤلاء أن جسمه يذكر البعض الآخر أنه خنق ، ويقول غير هؤلاء أن جسمه

D'Ohsson, Tome, IiI, pp. 241-242. (\)
Quatremere, p. 30E.

و . Howorth, Vol. I, p. 200 \* ۲۰۲۰ والخميس ح ۲ ، در، ۲۲۷ ، والخميس (۲) فوات الونيات ، ح ۱ ، در، ۲۳۷

D'Ohsson, Tome III, p. 242. Howorth, Vol. I, p. 201. (7)
Quatremere, p. 305.

مزق اربا ، كما يذكر غيرهم أنه لف في بساط والقي في دجلة (١) • أما مؤرخو الفرس والأرمن ومن أخذ عنهم من مؤرخي الفرنجة ، فقد ذكروا عن الطريقة التي قتبل بها الخليفة أن هولاكو وضع أمامه شيئا من الذهب والفضية والأحجار الكريمة وطلب منه أن يأكلها اذا أراد بعد أن وضعه في حجرة مغلقة (٢) • وعلى كل حال ، فأن هذه المسألة غامضة ولعل غموضها يرجع الى أن هولاكو أخفي عن الناس قتل الخليفة ردحا من الزمن فلم يقفوا على الطريقة التي لفي من العرب فأدهشهم وحال بينهم وبين تدوينه ، وقد جاء هدا الرأى في كتاب فوات الوفيات حيث ذكر ما نصبه « توني الخليفة في اواخر المحرم سنة ١٥٦ه وما اظنه دفن وكان الأمسر أعظم من أن يوجد من يورخ موته أو يسواري الأمسر أعظم من أن يوجد من يورخ موته أو يسواري

هذا وقد اعتمدت عند الكلام على حوادث الحصار المفولى على التواريخ التى ذكرها مؤرخو الفرس ومن آخذ عنهم سن الفرنجة ، وأن كانت لا تتفق مع التواريخ التى ذكرها مؤرخو العرب، وذلك لأنها تتفق وحوادث الفتح ولأن مؤرخى العرب لم يحددوا التاريخ الذى وقعت فيه هذه المأساة للسبب الذى أدلى لنا به ابن شاكر .

أما فيما يختص بطريقة قتل الخليفة ، فلا أرى داعيا الى الأخذ برأى دون رأى ، وحسبى أننى تعرضت لذكر هذه الآراء على اختلافها •

<sup>(</sup>۱) أبو الفدا ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ وهوات الوفيات ح ۱ ص ۲۳۷ و الحميس ح ۲ ، ص ۲۰۰ وتاريخ الخلفاء ، ص ۱۸۹ ·

D'Ohsson, Tome III, pp. 244-246, Coke, Baghdad, pp. 151-152. (Y) Browne, Literary History of Persia, vol. II, p. 463.

<sup>ِ (</sup>٣) لهوات الولميات ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ٠

ولم يكن قتل هولاكو للخليفة المستعصم راجعا الى كراهة شخصية ، بل كان للتخلص منه باعتباره عدوا سياسيا كان فى بقائه فى قيد الحياة خطر كبير ، يهدد نفوذ هولاكو وسلطانه فى بلاد العراق • لذلك نجده يأمر فى اليوم التالى بتعقب أفراد الأسرة العباسية وقتلهم جميعا ، ويقال انه ظفر ببغيته هذه ولم ينج من افراد هذه الأسرة المنكوبة الا أصغر ابناء الخليفة واسمه مبارك شاه ، وكان ذلك بناء على طلب زوجة هولاكو وقد أرسل الى الشرق حيث تزوج من مغولية ، وممن نجا أيضا ابنة الخليفة التى أرسلت الى الخاقان مانجو والتى يقال انها عندما وصلت الى سمرقند استأذنت المرافقين لها فى ان تزور قبر قثم بن العباس (١) ولما أجابوها الى طلبها وقفت على القبر وقالت : « ربى ، اذا كان لقثم بن العباس عندك قدر فاقبض عبدتك اليك ونجها من أيدى هـــوًلاء

وكانت واقعة بغداد وقتل الخليفة من أعظم الوقائع ، قال الشيخ شمس الدين الكوفى يذكر خراب بغداد وينوه بقتل الخليفة وأسرته:

عندى لاجدل فراقكم آلام فالام أعدن فيكم والأم من كان مثلى للحبيب مفارقا لا تعدنلوه فالكلام كدلام

<sup>(</sup>۱) هو قتم بن العباس بن عبد المطلب بن هاسم آخو عبد الله بن العباس ، حرح مع سعيد بن عثمان بن عفان الى سمرقند فاستشهد هناك ( الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر المتوفى سنة ۸۵۲ ، ج ٥ ، حن ۲۲۱ ) .

D'Ohsson, Tome III, pp. 244-246. Coke, Baghdad, p. 151. (Y)

قف في ديار الظاعنين ونادها يا دار ما صنعت بك الأيام يا دار آين الساكنون وأين ذياك البهاء وذلك الاعظام يا دار آين زمان ربعك مونقا وشاكرام يا دار من افلت نجومك عمنا والله من بعد الضياء ظالم فلبعدهم قرب الردى ولفقدهم فقد الهدى وتزلزل الاسلام فمتى قبلت من الأعادى ساكنا بعد الأحبة لا سقاك غمام

كما ذكر أيضا يرثى أهلها (١):

ان لم تقرح أدمعى أجفانى
من بعد بعدكمو فما أجفانى
انسان عينى مذ تناءت داركم
ما راقه نظر الى انسان
ما للمنازل أصبحت لا أهلها
أهلى ولا جيرانها جيرانى

<sup>(</sup>۱) فوات الوفيات ح ۱ ، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۹ ٠

وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلى والهدم والنيران مدالى آردد ناظرى ولا أرى الأحباب بين جماعة الاخروان

ويعد أن استولى الجيش المفولي على بغداد ونهيها وفته سكانها وبعد أن قتل هو لاكو الخليفة وأعوانه وأفراد أسرته، اصبح الأمر في هذه المدينة لهولاكو - ولذلك نجده في نفس اليوم الذي تخلص فيه من الخليفة يعين الحكام فيها وفيما جاورها من اليلاد، فيجعل على يهادور حاكما عليها ويحتفظ لابن الملقمي بالوزارة ويجعل فغر الدين الدامغاني صاحب الديوان ويسلم أحمد بن عمران ادارة المناطق الواقعة شرق بفداد ، ويمين نظام الدين عبد المؤمن قاضيا للقضاة (١) . مذا وقد كان في عدم ذكر الخليفة في النظبة في يوم الجمعة التالى لوقوع بغداد في أيدى المغول (٢) اعتراف ضمني بالأمر الواقع زاده تأكيدا تلك الفتوى التي أصدرها علماء الشريعة الاسلامية في الاجتماع الذي عقدوه في المدرسة المستنصرية ، حيث طرح عليهم هولاكو هذا السؤال : «أيهما افضيل: السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟»، وأفتوا بأن الكافر العادل يجب أن يفصل على المسلم الجائر (٣) -

وأحب أن أنوه في هذا المقام بأن علماء المسلمين حين وأفتر المكافر العادل يجب أن يفضل على المسلم

D'Ohsson, Tome III, pp. 246-248. (1)

Howorth, Vol. I, p. 201. 3

Quatremere, p. 309. 3

D'Ohsson, Tome III, pp. 250-254. (7)

Ibid, pp. 254-255. (7)

نصلحة القوى تحت ضغط الخوف ولم يكن موقفهم هذا فريدا في بابه ، بل ان التاريخ يوضح لنا أن الناس دائما يميلون مع القوة على اختلاف مذاهبهم وآديانهم ومراكزهم ، والا فكيف نفسر موقف البابا زخارياس zacharias هين أرسل اليه بيبين Pippin ابن شارل مارتل Charle Martel حاجب قصر الفرنجة وصاحب الأمر والنهى في المملكة يستفتيه فيمن يجب أن يكون ملكا: آهو صاحب اللقب الذي لا قوة عنده أم صاحب القوة الذي لا يحوز لقبا ؟ ورد عليه بأن صاحب القوة يجب أن يحوز اللقب أيضا ويصبح ملكا ، وبذلك شجعه على خلع آخر ملك من الفرع الميروننجي Merovingians على خلع آخر ملك من الفرع الميروننجي القرة الذي أسسه كلودويج Cloduig ملك الفرنجة المتوفى سنة الذي أسسه كلودويج على حق موروث بالقوة القاهرة سنة المرام والقضاء على حق موروث بالقوة القاهرة سنة

ولو أن هولاكو لم يكن مطمئنا الى أن بغداد قد اصبحت فى قبضة المغول نهائيا ، لما رفع معسكره من جوار قرية وقف نى يوم الجمعة ٣٠٠ من صفر سنة ٢٥٦هـ ( ٨ مارس سنة نى يوم الجمعة ٣٠٠ من صفر سنة أسابيع ( ١١ ربيع الآخر = ١٢٥٨ ) ليصل بعد نعو خمسة أسابيع ( ١١ ربيع الآخر = ١١٠ الريل) قرب همذان، غير تارك فى بغداد سوى ثلاثة آلاف فارس مغولى على رأسهم الكانويان وقره بقا Cara Boca (٢) -

(و) اتمام فتح العراق: بعد فتح بغداد لم تبق أمام المغول أية مقاومة في العراق ، وقد ذكر لنا المؤرخون أن أهل حلة من الشيعة أرسلوا الى هولاكو وهو يحاصر بغداد

Thatchor & Schwill, A General History of Europe, Vol. I, . 42. (\)
D'Ohsson, Tome III, pp. 248, 256. (\)
Quatremere p. 309.

يقدمون خضوعهم ويلتمسون ارسال حاكم عليهم من قبله ويذكرون له أن الآحاديث التي تناقلوها عن الامام على والأثمة الاثنى عشرية تؤكد نجاحه في القضاء على الخليفة العباسي ويذكر المؤرخون أيضا أن هولاكو اجابهم الى ما طلبوا وأرسل اليهم بغاتيمور زوج آخته على رأس قوة مغولية حتى يتأكد من اخلاصهم ، وأنهم قابلوه بالترحاب وقاموا على الفرات جسرا عبر عليه هو ومن معه الى بلدهم وقد اقتنص بغاتيمور هذه الفرصة ليخضع جنوب العراق لسلطان المغول فسار الى واسط وحاصرها بقواته في ١٧ لسلطان المغول فسار الى واسط وحاصرها بقواته في ١٧ قاومته فتحها بالقوة وقتل الكثيرين من أهلها ، وقد ذكروا أن عدد القتلى بلغ أربعين الفا وبعد ذلك استولى على تستر والبصرة وغيرها من البلاد من مرجع الى بغداد في ١٢ ربيع وانضم الى القواد الذين تركهم هولاكو في بغداد (١) م

D'Ohsson, Tome III, pp. 254-256. Howorth, Vol. I, p. 202. Quatremere, p. 311.

#### الفصل الثالث

## موقف أهل بغداد من الفتح

رأينا فيما تقدم أن أهل بغداد كانوا طوائف مختلفة . منهم اهل السنة الشيعة والنصارى واليهود ، كما رأينا أن لكل طائفة ميولا خاصة بها ومركزا يختلف عما لسواها وسنرى فيما يلى أن موقف كل طائفة من هذه الطوائف ازاء غارة المغول اختلف تبعا لميولها ومصالحها • أما أهل السنة الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من الأهلين فقد دافعوا دفاع المستميت خوفا على نفوذهم ، وآما من كان يجد في الحالة الراهنة عبئا عليه فقد اقتنص هذه الفرصة ليحرر نفسه من القيود ويتخلص من هذا العبء • والآن سنتناول الكلام بشيء من الايجاز عن موقف كل من هذه الطبقات •

# ا \_ موقف أهل السنة

كانت هذه الطائفة هى صاحبة الأمر فى بغداد لأن منهبها هو مذهب الخليفة العباسى صاحب الأمر والسلطان وكانت تعتبر سقوط بغداد سقوطا لها وضياعا لنفوذها ؛ لذلك كانت هى التى وقفت آمام المغيرين وهى التى لاقت من ظلمهم الشيء الكثير ، وقد كان رآس هذه الطائفة الخليفة المستعصم وأتباعه الدفتردار الصغير وسليمان شاه ، واذا

أردنا أن ندرس موقف هذه الطائفة وجب أن نتكلم عن موقف كل من هذه الشخصيات الثلاث لأن الجميع كانوا يسيرون وراءهم ويأتمرون بأمرهم

( أ ) الْخُلِيفَة المستعصم : اما الخليفة المستعصم فكان تقيا طيب القلب الا ان آفته كانت في ضمف ارادته وانقياده لأتباعه وتردده ، وهو من هذه الوجهة كلويس السادس عشر والتبعة التي تقع عليه في سقوط بغداد كالتبعة التي تقع على لويس السادس عشر في قيام الثورة الفرنسية • فكما أن آباء لويس السادس عشر أورثوه فيما أورثوه له عوامل الثورة الفرنسية ، كذلك أورث الخلفاء السابقون عوامل ضعف الدولة العباسية وانهيارها للمستعصم • وكما أن لويس السادس عشر ارتكب بضعف ارادته وتردده وانقياده للملكة مارى أنطوانيت والأشراف أغلاطا جرت عليه الثورة من الشعب وفقدان ملكه وحياته ، كذلك المستعصم بانقياده للدفتردار الصغر وسليمان شاه وضعف ارادته جرعلي نفسه وعلى الاسلام الدمار • ولو أنه نفذ نواياه وجرى على خطة اختطها لكان من الجائز أن تتخذ الحوادث مجرى غير الذى سلكته - فقد كان من أول الأمر \_ وعندما وصل اليه خطاب هولاكو يعتب عليه فيه عدم مساعدته له ضد الاسماعيلية ويدعوه الى التسليم ـ يتفق مع وزيره ابن العلقمي في ضرورة مسالمة المفول واستمالتهم بالمال ، ولكنه لم يلبث غير قليل حتى عدل عن رأیه هندا بسبب تردده وانقیاده واتبع رأی الدفتردار الصغير وسليمان شاه الذى يقضى بمقاومة المغول، ولذلك نجده يرسل خطابه الثاني المملوء بعبارات التهديد الى هولاكو ، ثم يتابع سياسة العداء ويقدم بذلك الى هولاكو تكأة يعتمد عليها في تبرير خطته التي ترمي الى القضاء على الدولة العباسية آمام الخان الأعظم مانجو الذى أوصاه بعدم مهاجمة الخلافة العباسية الااذا وقف الخليفة منه موقف العداء والحرب كما تقدم •

ولو أن الخليفة المستعصم كان قوى الارادة حازما لما ضره أن يأخذ برأى الدفتردار وسليمان شاه الذي كان يقضى بضرورة المقاومة ، لكنه وقد عرف بالطيبة والضعف والبخل قد أخطأ خطأ عظيما حين اتبع مشورتهما • وينجلي دلك من مجرى الحوادث ، فقد أمر الوزير وهو لا يزال متحمسا لفكرة الدفتردار وسليمان شاه بجمع الجند استعدادا لملاقاة المغول، ولكنه بعد ذلك حين عاد الى حالته الطبيعية وأخبره الورير بأنه قد جمع الجند وأنهم ينتظرون توزيع الاموال عليهم عاد فأهمل أمر التعبئة ولم يتكون الجيش اللازم لصد الأعداد (١) \* اضف الى ذلك الله بميله الى المسل وضيق نظره كان يضيع الفرص اذا واتته ، وليس أدل على صحة ما نقول من أنه لم يحرك ساكنا حين أخذ هولاكو يمهد الأمر لغزو بغداد واستمال حسام الدين حاكم مدينة ديرتنك رما جاورها • وعلى الرغم من عمل حسام الدين هذا للتقرب من الخليفة وتكليفه ابن صلايا صاحب أربل بالتوسط بينهما ، فانه لم يطب للأمر وأضاع هذه الفرصة الذهبية \_ فرصة كسب صاحب ديرتنك الذي كان في مقدوره أن يقف في وجه المغول ويحسول دون مواصلتهم السير الى بلاده ولسو الى حين (٣) -

D'Ohsson, Tome III, p. 221. (\)

Quatremere, p. 249.

D'Ohsson, Tome III, pp. 222-224. (Y)

Quatremere, pp. 255-257.

كذلك كان من أثر تردد الخليفة وضعف ارادته ضياع حياته ، لأنه حين استولى المغول على الأسوار الشرقية وأمر هولاكو باقامة جسرين على دجلة شمالى بغداد وجنوبها وبذلك ضيق على بغداد الخناق ، عرض الدفتردار عليه فكرة الفرار عن طريق قناة دجيل والفرات واكنه لم يبت في الأمر ، مما جعل الدفتردار يفكر في الفرار وحده على ما ذكرنا سابقا ، هذا الى أن تباطؤ الخليفة وبقاءه في بغداد في الوقت الذي كان فيه المغول يشددون في حصارها كان معناه ضرورة تسليمه لهم في يوم من الأيام مادام لا يبدى نشاطا يستحق الذكر .

(ب) اللافتردار الصغير: كان الدفتردار الصغير رجالا انانيا يعمل لمصلحته ، وقد اتبع طرائق شاذة حتى نال الحظوة عند الخليفة وأصبح أمره نافدا في شئون الدولة ، فجمع الأوباش والعيارين حوله وأخذ يدبر المؤامرات لخلع الخليفة ويأتى بالأعمال المنكرة ولكن موقفه ازاء الفتح لا غبار عليه و فقد سار من أول الأمر على رأس جيش الخليفة لانتظار هولاكو على حدود العراق الشرقية وصده عند اللزوم ، وعسكر بين بعقوبا وباجسرا ، ولكنه رجع بهذه القوات قبل ملاقاة هولاكو عندما علم بأن بيجو نويان وزملاء قد عبروا دجلة عند تكريت ويمموا شطر بغداد الغربية . ولاقى جماعة من المغول وعلى رأسها سنجاك وهزمهم عند الأنبار ثم تبعهم حتى منطقة دجيل حيث دارت بينه وبين قوات بيجو نويان وزملائه معركة انتصر فيها أولا ولكنه اضطر الى الفوار والرجوع الى بغداد ، حين علم بأن المغول قد لجأوا الى العيلة وأغرقوا معسكره ليلا (۱) .

(1)

D'Ohsson, Tome III, pp. 230-232. Quatremere, p. 281.

وقد ظل الدفتردار الصغير ببغداد الشرقية حتى ضيق هولاكو عليها الخناق ففكر فى الفرار ، وبعد أن فشل فى اقناع الخليفة بالفرار معه دبر أمر الفرار وحده وسار عن طريق دجلة جنوبا ولكن المغول كانوا قد اتخذوا الحيطة فأحبطوا عمله (١) • ولو آنه نجح فى الفرار ، لكان من المحتمل أن يجمع جيشا لمناوأة المغول فى غير بغداد ، ولكن فشله قد جعل خضوع العراق أمرا محتوما بعد سقوط بغداد •

وقد تبع ذلك خروج الدفتردار مع سليمان شاه في أول يوم من صفر سنة ٢٥٦ هـ وذهابه الى هولاكو تنفيذا لأوامر الخليفة نم قتله هو وابنه في اليوم الثاني على ما ذكرنا ٠

(ح) سليمان شاه: لا يختلف الدور الذي قام به سليمان شاه عن الدور الذي قام به الدفتردار الصغير، فقد كان سليمان شاه رجلا عسكريا أقنع الخليفة بضرورة مقاومة هولاكو، وكان مما قاله له انه مستعد للدفاع عن البلاد ضد المغول، وان « أعز شيء للرجل الشجاع أن يموت وسط القتال »، ولذلك عينه الخليفة قائدا للجيش ووكل اليه أمر الدفاع (٢) • وقد اشترك مع الدفتردار الصغير في الوقائع التي تقدمت الاشارة اليها كما قتل على يد هولاكو في يوم ٢ المن صفر سنة ٢٥٦ هـ وقتل معه سبعمائة من أتباعه •

### ٢ \_ موقف الشيعة

آما الشيعة فكان موقفهم ازاء الفتح من أسوأ المواقف ، لم يراعوا معاملة العباسيين لهم بالحسنى طوال مدة خلافتهم

Ibid, pp. 291-293. (\)
D'Ohsson, Tome III, p. 235. \\
D'Ohsson, Tome III, p. 220. (\cappa)
Quatremere, p. 244.

ولم يراعوا أن العراق وطنهم يجب الدفاع عنه آمام غارة المغيرين وقد حاول بعض المؤرخين من الشيعة أن يدافع عن موقفهم الشاذ ويجد لهم عندرا فذكر أنهم ثأروا لأنفسهم مما حل بهم من البلاء في الفتنة التي وقعت ببغداد سنة ٥٥٠ ه على أيدى أهل السنة ورجال الشرطة الذين هاجموا محلات الشيعة وارتكبوا كنيرا من الجرائم ولكنني لا أجد في هذا ما يبرر عملهم وأرى في الوقت نفسه أن أهل السنة وان كانوا قد بطشوا بهم بعض البطش فليس ذلك ببالغ معشار ما ارتكبه الشيعة في أيام الدولة البويهية الشيعية ، فقد قال هلل الصابيء: «كانت طائفتهم وركوب المنكرات واتيان المحظورات » (۱) "

بدات نوایا الشیعة فی الظهور عندما راوا قوات المغول تطوق بغداد - فقد بذلوا کل ما فی استطاعتهم لمساعدتهم فی هجومهم کما آن المقیمین منهم فی حلة أرسلوا الی هولا دو هو یحاصر بغداد وفدا یحمل رساله یذکرون فیها انه لابد منتصر علی الخلیفة ، طبقا لحدیث أثر عن الامام علی والائمة الاثنی عشریة ویطلبون منه أن یعین حاکما علیهم ، وقد أجابهم الی ما طلبوا وآرسل الیهم بغاتیمور أخا أولجای خاتون زوجته لیتبین حقیقة میولهم ، فقابلوه بالترحاب وأقاموا له جسرا علی نهر الفرات ، کما کافأهم علی مسلکهم هذا فوضع بناء علی طلبهم مقابر علی والحسین تحت حراسة مائة جندی مغولی ، فی الوقت الذی قام فیه المغول بأعمال التدمیر والنهب فی بغداد (۲) .

<sup>(</sup>۱) هلال الصابيء ـ ذيل الذيل لتجارب الأمم ، ص ٣٣٩ ٠

Quatremere, p. 311. J. Coke, Baghdad, p. 149.

Howorth, vol. I, p. 202. J. D'Ohsson, Tome III, p. 255.

وقد جاء في كتاب الخميس ما يأتي : « وأما الوزير ابن العلقمي فلم يتم له ما آراد من أن التتار يبذلون السيف في أهل السنة فجاء بخلاف ما أراد وبذلوا السيف في أهل السنة والرافضة كلهم (١) » كما ذكر ابن شاكر الكتبي (٢) في ممرض كلامه على الوزير مؤيد الدين بن العلقمي أيضا « حكى أنه كان جالسا بالديوان فدخل عليه بعض التتار ممن لیس له وجاهة راکبا فرسه فسار الی أن وقف بفرسه عسلی بساط الوزير وخاطبه بما أراد وبال الفرس على البساط وأصاب الرشاش ثياب الوزير وهو صابل لهدا الهوان يظهر قوة النفس وأنه بلغ مراده ، وقال له بعض أهل بغداد يا مولانا انت فعلت هذا جميعه حمية وحميت الشيعة وقد صل من الأشراف الفاطميين خلقا (كذا في الأصل وصعتها خلق) لا يحصى وارتكبت الفواحش مع نسائهن ، فقال بعد ان قتل الدوادار (الدفتردار) ومن كان على رأيه لا مبالاة بذلك» · ومعنى ذلك أنالشيعة قد حل بهم فى أثناء الاضطرابات ما حل بأهل السنة ، وهـذا بعيد لا أصدقه خصوصا اذا علمنا أن ميدان فظائع المفول كان بغداد الشرقية التي لم يسكنها الشيعة ، كما نعلم أنه حين دخل المفول بغداد الغربية وتحول أهل السنة الى بغداد الشرقية ظل هؤلاء الشيعيون في أماكنهم ولم يبرحوها • وليس من المعقول أن تكون الملاقة بين هو لاكو والشيعة على ما ذكرنا في أتناء الحصار ثم لا يحميهم من جنده وهـو الذي أرسـل مائة من جنسوده لحماية قبر من يتشيعون له ، كما أنه هو الذي عين فخر الدين الدامغاني صاحب الديوان ببغداد ونظام الدين عبد المدؤس قاضيا لقضاتها وهما من الشيعة • وعلى كل حال، فانه اذا كان قد

<sup>(</sup>١) الشميس ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲) فوات الوفيات ، ج ۲ ، ص ١٥٢ ٠

حل بالشيعة عنت ما ، فانه لابد أن يكون قليلا بالنسبة لما حل بأهل السنة -

(أ) موقف الوزير ابن العلقمى: ومما يوضح هذا الموقف الذى وقفته الشيعة ما فعله مؤيد الدين بن العلقمى وهو كما نعلم من أكبر الشخصيات البارزة فيهم وفانه على السرغم من أنه كان وزير الخليفة المستعصم لم يسلم من وصمة الخيانة ولم ينزهه كثير من المؤرخين عما فعله غيره من الشيعة وسنحاول فيما يلى أن نفصل الكلام عن آراء المؤرخين في موقف ابن العلقمى من الفتح المغول لبغداد ثم ندلى براينا بعد ذلك و

المؤرخون الذين يتهمون ابن العلقمي بالغيانة وأقوالهم: تنقسم المراجع الأصلية التي تكلمت عن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي الى قسمين احدهما يحمل اصحابه وهم من الفرس والعرب على السواء على الوزير حملة شديدة ويتهمونه بالخيانة ولا يكادون يتركون شيئا في سبيل الصاق هذه التهمة به وهؤلاء يدينون بعقائد المذهب السني الذي يختلف عن المذهب الشيعي الذي يدين بعقائده الوزير ، وهم في الوقت نفسه كثيرون ، وليس من عجب في ذلك اذا علمنا أن العصر الذي تلا سقوط بغداد كان عجب في ذلك اذا علمنا أن العصر الذي تلا سقوط بغداد كان العلقمي» ومن بين هؤلاء المؤرخين ابن شاكر في كتابه فوات العلقمي» ومن بين هؤلاء المؤرخين ابن شاكر في كتابه فوات الوفيات وأبو الفدا في كتابه المختصر في أخبار البشر والديار بكري في كتابه الخميس في أحوال أنفس نفيس وابن خلدون بكري في كتابه العبر وديوان المبتدا والخبر المشهور باسم تاريخ

ابن خلدون والسيوطى فى كتابه الخلفاء والمقسريزى فنى كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك والحافظ شمس الدين الذهبى فى كتابه دول الاسلام، وهؤلاء كلهم من مؤرخى العرب(١) - ومنهاجى سراج صاحب كتاب طبقاتى ناصرى وميرخند ووصاف العضرة الذين كتبوا فى حكم أحد المغسول وهم من الفرس -

ويتلحص رأى أصحاب هذا الفريق من المؤرخين في رمى ابن العلقمي بالتهم الآتية :

آولا: آنه حث المغول على الاستيلاء على بغداد وفى ذلك يقول المقريزى (٢): « انه استجر التتار حتى كان ما كان »، ويقول آبو الفدا (٣): « انه أرسل الى التتر أخاه يستدعيهم »، بينما يذكر ابن خلدون (٤) أن الوزير أوصى ابن الصلايا صاحب أربل وهذا أرسل كتابا الى هولاكو وهو فى طريقه الى قلعة ألموت يستحثه للمسير الى بغداد ويسلم عليه أمرها • أما ابن شاكر (٥) ، فقد أظهر الوزير بمظهر الماكر الغادر حيث يقول : « انه لما كان يكاتب التتار تحيل الى أن أخذ رجلا وحلق رأسه حلقا بليغا وكتب ما أراد عليه بالابر ونفض عليه الكحل وتركه عنده الى أن طلع شعره وغطى ما كتب فجهزه وقال اذا وصلت مرهم بحلق رأسك

<sup>(</sup>۱) يمكننا أن نضيف الى هؤلاء القلقشندى فقد ذكر فى كتابه صبح الأعنى ج ٣ . ص ٢٧٧ أن الوزارة ظلت فى الدولة العباسية حتى انقرصت بقتل التتسار المستعصم سنة ٢٥٦ هـ ثم قال « وزيره يومئذ مؤيد الدين بن العلقمي وقتله هولاكو ملك التتسار بعد قتل المستعصم لمالاته على المستعصم مع التتار ، غير أن القلقشندى متأخر كما أنه يخالف جميم المرخين فى قوله أن هولاكو قتل أن العلقمي .

<sup>(</sup>۲) القريزى ـ السلوك ، ج ۱ ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٣) أدو الفدا ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن خلدون ح ٥ . ص ٤٢٥ ٠

<sup>(°)</sup> فوات الوفيات ح ١ ، ص ١٥٢ ·

ودعهم يقرون (هكذا) ما فيه » ولم يهمل الذهبى الصاق هذه التهمة بالوزير فذكر (١): « أنه أخذ يكاتب التتار ويراسلونه والخليفة غافل » •

ثانيا: انه مهد لانتصار المغول بأن أقنع الخليفة بانقاص الجند ودعاه الى بذل المال المتوفر من ذلك في استمالة المغول، وقد قال الدیار بکری (۲): « فان وزیره ( یقصد وزیر المستعصم ) ابن العلقمي الرافضي كان كتب كتابا الى هو لاكو ملك التتار في الدشت ( هكذا ) أنك تحضر الى بغداد وانا أسلمها لك - وكان قد داخل قلب اللعين الكفر ، فكتب هو لاكو أن عساكر بغداد كثرة فان كنت صادقا فيما قلته وداخلا في طاعتنا فرق عساكر بغداد ونحن نحضر • فلما وصل كتابه الى الوزير دخل الى المستعصم وقال ان جندك كثيرة وعليك كلفة كبيرة والمدوقد رجع من بلاد العجم والصدواب انك تعطى دستور الخمسة عشر ألفا من عسكرك وتوفر معلومهم وفأجابه المستعصم لذلك ، فخرج الوزير لوقته ومحا اسم من ذكر من الديوان ثم نفاهم من بغداد ومنعهم منالاقامة بها، ثم بعد شهر فعل مثل فعلته الأولى ومحا اسم عشرين ألفا من الديوان ، ثم كتب الى هو لاكو بما فعل - وقال السيوطي (٣) عند كلامه على الخليفة المستعصم: «وكان أبوه المستنصر قد استكثر من الجند جدا وكان مع ذلك يصانع التتار ويهادنهم ويرضيهم ، فلما استخلف المستمصم كان خليا من الرآى والتدبير فأشار عليه

<sup>(</sup>١) دول الاسالام ح ٢ ، ص ١١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الضيس ج ٢ ، ص ٤٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) السيوطي ـ تاريخ الخلفاء ، ص ١٨٧٠

الوزير بقطع آكثر الجند وأن مصانعة التتار واكرامهم يحصل به المقصود • ففعل ذلك » • ولم يخالفهم المقريزى(١) بل قال انه قطع أرزاق الجند •

ثالثا: ولم يكتف أفراد هذا القسم الأول بالصاق التهمتين السابقتين وهما مراسلة التتار واستدعاؤهم لفتح بغداد ثم التمهيد لهم بانقاص جيش الخلافة ، بل أضافوا الى ذلك تهمه أشد ورموه في الصميم حيين ذكروا أنه عنسدما استجاب المغول دعوته وجاءوا الى العراق أخذ يساعدهم ضد الخلافة المباسية التي يتولى وزارتها بشتى الطرائق، فمن ذلك أنه كان اذا جاء خبر من التتار كتمه عن الخليفة وكان يطالع بأخبار الخليفة التتار (٢) » • هذا الى أنه أرسل أتباعه ليلا فقطعوا دجلة وأغرقوا معسكر الدفتردار الصغير (٣) وبذلك مكنوا المغول من الانتصار في منطقة دجيل بعد أن هزموا في الأنبار - وأهم من ذلك أنه أقنع الخليفة بالخروج من بنداد ومقابلة هولاكو كما أخرج منها كثرا من العلماء وكان بذلك سببا في قتلهم وتسليم بغداد ، وفي ذلك يقول ابو الفدار(٤): «وخرج مؤيد الدين الوزير ابن العلقمي الي هولاكو فتوثق منه لنفسه وعاد الى الخليفة المستعصم وقال ان هو لاكو يبقيك في الخلافة كما فعل بسلطان الروم ويريد أن يزوج ابنته من ابنك آبي بكر ، وحسن له الخروج الي هولاكو فخرج اليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه فأنزل في خيمة ، ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل فاجتمع

<sup>(</sup>١) المقريزي \_ السلوك \_ لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ، ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) السيوطى ... تاريخ الخلفاء ، من ١٨٧٠

<sup>(</sup>٣) الدياربكري ـ الخميس في أحوال انفس نفيس ج ٢ ، ص ٤٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا ـ المختصر في أخبار البشر ج ٢ ، من ٢٠٢ ٠

هناك جميع سادات بغداد والمدرسون وكان بينهم محيى الدين ابن الجوزى وأولاده ، وكذلك بقى يخرج الى التتر طائفة بمد طائفة ، فلما تكاملوا قتلهم التتر عن آخرهم » • وذكر السيوطي (١) أيضا: «ولما دخلت سنة ٢٥٦هـ وصل التتارالي بغداد وهم مائتا ألف ويتقدمهم هولاكو ، فخرج اليهم عسكر الخليفة فهزم العسكن ودخلوا بغداد يوم عاشوراء ، فأشار الوزير \_ لعنه الله \_ على المستعصم بمصانعتهم وقال أخسرج اليهم أنا في تقرير الصلح ، فخرج وتوثق لنفسه منهم وورد الى الخليفة وقال ان الملك قد رغب في أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبى بكر ويبقيك في منصب الخلافة كما بقى صاحب الروم في سلطنيته (كذا) ولا يريد الاأن تكون الطاعة له كما كان من أجدادك مع السلاطين السلجوقية وينصرف عنك بجيوشه فليجب مولانا الى هذا فان فيه حقن دماء المسلمين ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد ، والرأى أن تخرج اليه -فخرج اليه في جمع من الأعيان فأنزل في خيمة ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد فخرجوا من بفداد فضربت أعناقهم » • ولم يختلف ما ذكره الديار بكرى أو الذهبي (٢) في ذلك عما تقدم ٠

هذا ولم يغفل هؤلاء المؤرخون عن ذكر بعض الأسباب القوية التى دفعت مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى هدوة الخيانة • ومن تلك الأسباب حنق الدوزير على الخليفة المستعصم لتقديمه الدفتردار الصغير عليه وغل يده بعد ان كان متصرفا في جميع الشئون • وقد أدلى ابن شاكر بهذا

<sup>(</sup>١) السيوطى \_ تاريح الخلفاء . ص ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الديار بكرى \_ الخميس ح ٢ ص ٤٢٠ ، والدهدى ـ دول الاسلام ، خ ٢ ، ص ١٢٢ \_ ١٢٢ .

السبب (۱) ولم يكتف بذكره مجردا ، بل حاول أن يزيد في اهميته وذكر أن المغول بعدما نالوا ما يريدون عاملوا الوزير معاملة سيئة وأن الناس ذكروا ذلك للوزير فقال لهم : « بعد أن قتل الدوادار ومن كان على رآيه لا مبالاة بذلك » كما أتى أيضا بشعر ونسبه الى الوزير معاولا أن يثبت أن الوزير أحس بضياع نفوذه وانه غضب له ، وها هى الأبيات :

وزیر له من باسه وانتقامه بطی رقاع حشوها النظم والنشر کما تسجع الورقاء وهی حمامة ولیس لها نهی یطاع ولا أمر

وقد ذكر السيوطى (٢) ما يثبت أن الوزير كان يأمل رجوع نفوذه على أيدى المغول . حيث قال : « أن الوزير كاتب التتار وأطمعهم في البلاد وسهل عليهم ذلك وطلب أن يكون نائبهم فوعدوه بذلك » •

وهناك سبب آخر ذكره المؤرخون هـو انتقامه لطائفته الشيعة لما نزل بها من آعمال الظلم والعنف على أثر فتنة قامت بينها وبين أهل السنة سـنة ٥٥٥ هـ وتدخل ابن الخليفة أبو بكر والدوادار وآمروا الشرطة فنهبوا الكرخ محلة الشيعة وأساءوا الى الأهلين ، وقد ذكر هذا السبب أبو الفدا والديار بكرى - أما آبو الفدا فقال عند كلامه على سنة والديار بكرى - أما آبو الفدا فقال عند كلامه على سنة محمد (٣) : « في أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر بغداد وملكها في العشرين من المحرم وقتل الخليفة المستعصم بالله ، وسبب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي

<sup>(</sup>۱) فوات الوفيات ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٢) السيوطى ـ تاريخ الخلفاء ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا \_ المختصر ، ج ٣ ص ٢٠٢ ٠

كان رافضيا وكان أهل الكرخ أيضا روافض ، فجرت فتنة بين السنية والشيعة ببغداد على جارى عادتهم ، فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر ، فنهبوا الكرخ وهتكوا النساء وركبوا منهن الفواحش ؛ فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمى وكاتب التتر واطعمهم في ملك بغداد » وقال الديار بكرى (1) : « وفي سنة خمس وخمسين وستمائة نارت فتنة مهولة ببغداد بين السنية والرافضة أدت الى نهب عظيم وخراب وقتل عدة من الرافضة فغضب لها وتنمر ابن العلقمي الوزير وجر التتار على العراق ليشتفي من السنية»

وهناك سبب ثالث يضاف الى هذين السببين هو رغبة ابن العلقمى فى ازالة الخلافة العباسية واقامة خلافة علوية معلها وقد ذكر الذهبى (٢) أن: «ابن العلقمى الرافضى جهد أن يزيل دولة بنى العباس ويقيم علويا» كما ذكر الديار بكرى (٣): «وكان قصد الوزير بمجىء هولاكو أشياء منها أنه كان رافضيا خبيثا واراد أن ينقبل الخلافة من بنى العباس الى العلويين» وقال السيوطى (٤) أيضا: «ركن المستعصم الى وزيره مؤيد الدين العلقمى الرافضى فأهلك الحرث والنسبل ولعب بالخليفة كيف أراد وباطن التسار وناصحهم فى المجىء الى العراق وأخن بغداد وقطع الدولة العباسية ليقيم خليفة من آل على » •

واذا كنا قد ذكرنا أن ميرخند ووصاف الحضرة ومنهاجي. سراج من ضمن أفراد هذا القسم الأول الذي يتهم الوزير

<sup>(</sup>۱) الديار بكرى ـ الخميس ج ۲ ، مصص ۲۶۰ .

<sup>(</sup>Y) الذهبي \_ دول الاسلام ج Y ، ص ١١٩ ·

<sup>(</sup>۲) الديار بكرى \_ الخميس ج ۲ ، ص ۲۶٠ .

<sup>(</sup>٤) السيوطى - تاريخ الخلفاء ، ص ١٨٦ ٠

ابن العلقمي بالخيانة ، فليس ذلك منا الا اعتمادا على ما ذكره بعض مؤرخى الفرنجة ، اذ ان سيد أمير على (١) يذكر أن مبرخند ووصاف العضرة من ضمن المؤرخين الذين يرون أن الوزير مؤيد الدين بن العلقمي كان خائنا كبيرا ، كما أن براون (۲) یذکر لنا آن منهاجی سراج صاحب کتاب طبقاتی ناصرى اتهم الوزير بالخيانة ويصمه بأنه أنقص قوات الخليفة وأقنعه بالتسليم لهولاكو ويرجع ذلك الى طمعه ورغبته في الانتقام لطائفته مماحل بها على أيدى ابن الخليفة الأكبر من العنت والارهاق ، ويستعمل أشنع الأوصاف اذا ما تكلم عنه وينزل عليه أشد اللعنات • ولم ينس دوسون ان يذكر لنا شيئا يوضح رأى وصاف الحضرة في الوزير ، ومن ذلك ما نقله عنه من قوله (٣) « أخطأ ابن العلقمي في حسابه حين ظن انه سيحوز حكومة بغداد لأن ابن عمران هو الذي حاز هذا المركز وضم اليه ابن العلقمي لذلك أخذ هذا يعدل عن سياسته التي تنطوى على الغيانة بعد أن رفض طاعة الخليفة وأصبح تابعا لحاكم بعقوبا » · كذلك ذكر دوسون رأى ميرخند في الوزير بقوله ان ما ذكره ميرخند لا يختلف الا قليلا عما ذكره الذهبي ، بعد أن بين هذا يرى أن الوزير كاتب التتار وجرهم الى بغداد بعد أن أنقص جند الخلافة وأقنع الخليفة بعد ذلك بالتسليم (٤) . وعلى ذلك ، فان آراء وصاف العضرة وميرخند ومنهاجي سراج والتهم التي يرمون بها الوزير لا تخرج عما ذكرنا حين لخصنا آراء مؤرخي العرب ٠

Sayed Ameer Ah, A Short History of the Saracens, p. 396.

Browne, Literary History of Persia, Vol. II, p. 464

(Y)

D'Ohsson, Tome III, p. 252. Note I. (r)

Ibid. p. 253, Note, I. (£)

٢ - المؤرخون الذين يبرئون ابن العلقمي وأقوالهم:

أما القسم الثاني من المؤرخين فلا يتهم افراده مؤيد الدين بن العلقمى بالخيانة ، بل يحاولون أن يظهروه بمظهر الوطني الغيور ، ومنهم ابن طباطبا صاحب الفخرى في الآداب السلطانية ورشيد الدين الذي ترجم كترمير Quatremere جزءا من كتابه جامع التواريخ وسماه Hist-des Mongols تاريخ المغول - وقد سلك هؤلاء المؤرخين طريقا يختلف كل الاختلاف عن الطريق الذي سلكه الأولون و فابن طباطبا يذكر بصريح العبارة ما يأتي عند كلامه على ابن العلقمي : «ونسبه الناس الى انه خامر، وليس ذانك بصحيح ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته سلامته في هذه الدولة ( يقصد دولة الخانات فارس ) فان السلطان هولاكو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سلم البلد الى الوزير ( ابن العلقمي ) واحسن اليه وحكمه فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق اليه» - ويروى ابن طباطبا بعد ذلك هذه الحكاية ، زاعما أنها تيرىء الوزير(١): «حدثني كمال الدين أحمد بن الضعاك وهو ابن أخت الوزير مؤيد الدين بن العلقمي قال : لما نزل السلطان هولاكو على بغداد أرسل يطلب أن يخرج الوزير اليه - قال : فبعث الخليفة فطلب الوزير فحضر عنده وآنا معه فقال له الغليفة : قد أنفذ السلطان يطلبك وينبغى أن تخرج اليه -فخرج الوزير من ذلك وقال: يا مولانا اذا خرجت فمن يدبر البلد ومن يتولى المهام؛ فقال له الخليفة لابد من أن تخرج -قال: فقال: السمع والطاعة • ثم مضى الى داره وتهيأ للخروج ثم خرج، فلما حضر بين يدى السلطان وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان وكان الذي تولى تربيته (كذا في الأصل ولعلها

<sup>(</sup>١) الفخرى في الآداب السلطانية ، ص ٢٤٨ \_ ٢٤٩ .

ترتيبه بمعنى ادخاله على السلطان للمثول بين يديه كما يفعل الامناء فى الوقت الحاضر) فى العضرة السلطانية الوزير السعيد نصير الدين محمد الطوسى ــ قدسالله روحه \_ فلما فتحت بغداد سلمت اليه والى على بهادر الشحنة فمكث الوزير شهورا ثم مرض ومات رحمه الله فى جمادى الأولى سنة ست وخمسين وستمائة » •

أما رشيد الدين (١) فيتكلم عن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي باعتباره رجلا مخلصا يريد للخلفة كل خير ولكنه يخالف غيره من اتباع الخليفة فيرى ضرورة مسالمة المغول واستمالة هولاكو بالمال ، ويذكر من أقواله : « بدل المال يمكننا ان نتغلب على منافس كهذا » ولذلك دعا الخليفة المستعصم ـ بعد أن تسلم خطاب هولاكو الثاني الذي ارسله اليه من همذان يدعوه الى الاستعداد للحرب \_ الى تقديم الخيل السربية المطهمة الى أمراء هولاكو وارسال الرسل العقلاء لنسبه هذا الى التسليم بالخطبة له وصك العملة باسمه - وقد كان الدفتردار الصغير وسليمان شاه قائد جند الخليفة يريان غير رأيه في ضرورة مقاومة المغول بالقوة ، ولذلك ترى رشيد الدين يذكر في أكثر من موضع ، أن الدفتردار الصغير هو الذى اتهم الوزير بممالاة المغول، من ذلك ما ذكره أنالوزير ابن العلقمي أخبر الخليفة بما كان يدبره الدفتردار وأعوانه من المؤامرات والمكايد ، حتى ان الخليفة استدعى الدفتردار وسأله عن حقيقة تلك المؤامرات ثم أمره بالاقلاع عنها ، فقال له الدفتردار ان « الوزير رجل مضلل أقصيته نزغات الشيطان عن الطريق المستقيم، وأدى به عقله المظلم الى مساعدة

Quatremere, pp. 227-299, 237-239, 249, 303, 307, 313.

هولاكو والجيش المفولى • ولقد حاك المكائد ضدى حتى يعول الشكوك التى تعوم حوله • ولا شك أنه عدو الغليفة وأنه يتآمر لمصلحة هولاكو ، حنى انهما يتبادلان الجواسيس والأخبار بعضهما مع بعض » • ومن ذلك أيضا ما ذكره نفس المؤلف عند كلامه على الوقت الذى أعقب المراسلات بين هولاكو والخليفة فقد قال : « فى هذه الفترة كان الدفتردار عدو الوزير وأعوانه الذين كانوا من عامة الشعب ومن المشاغبين فى بغداد يقولون ، ان الوزير على اتفاق مع هولاكو خان وانه يرغب فى نصرة هذا الأمير وفى ضياع الغلافة ويعمل على تدبير مؤامرة ترمى الى تحقيق ضياع الغلافة ويعمل على تدبير مؤامرة ترمى الى تحقيق فى سيرة الوزير بل ويحاول أن يوهم القارىء بأنه رجل يعمل على انقاذ الغلاقة من محنتها وأن الغليفة ظلمه حين قرب طلى فيه يد الوزير ابن العلقمى •

" مجهود الفرنجة في بحث موقف ابن العلقمى: الآن وقد انتهينا من سرد آراء أصحاب المراجع الأصلية من عربية وفارسية في الحكم على الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي وجب علينا أن نذكر آراء مؤرخي الفرنجة المحدثين في هذا الموضوع ومن الغريب أن نجد هؤلاء المؤرخين الذين لم يدعوا موضوعا الا وكشفوا عن مجاهله حين يتكلمون في هذا الموضوع لا يأتون بجديد ، بل يخرجون منه كما دخلوا فيه ، ثم لا يسعهم الا الاقرار بأن الباب مازال مفتوحا للبحث فيه والتنقيب .

وقد يكون أسيرن Osborn صاحب كتاب الاسلام في عهد خلفاء بغداد أقل مؤرخى الفرنجة اهتماما بهذا الموضوع؛ لأنه اذا ما تكلم عنه ظهر لنا اقتناعه بخيانة الوزير ابن العلقمي فسرد ما قاله أصحاب القسم الأول فيه من انه دعا المغسول للقضاء على الحلافة البعاسية ، ومهد لهم بانقاص قوات الخلافة (١) -

ويأتي في الصف الثاني السيد أمير على في كتابه موجن تاريخ الأمم الاسلامية وسير وليام ميور في كتابه الخلافة قيامها وانحلالها وسقوطها ، فانهما اكتفيا بالقول بأن هناك مؤرخين يتهمون ابن العلقمي بالخيانة وآخرين يعسبرونه وطنيا غيورا ولكنهما لم يبديا رأيا خاصا أو ياخذا باحم الرايين \* قال السيد أمير على في هذا الصدد (٢) : « ويقال انه \_ أى مؤيد الدين محمد بن العلقمي \_ دعا التتار للحضور الى بغداد ، وقد وصف مؤرخو العرب من أمثال ابن خلدون وأبو الفدا والمقريزي والسيوطي الوزير بأنه خائن ، وأيدهم عي ذلك ميرخند ووصاف • أما رشيد الدين وحده فيصفه بأنه خادم أمين كان يرغب كل الرغبة في انقاذ البيت العباسي من السقوط المحقق ولكنه لم يكن له حول ازاء جنون الخليفة وتردده » و على حين يقول سير وليام ميور ( $\gamma$ ) : «ومن العجيب أن الوزير كان شيميا - لذلك نرى المؤرخين السينين يحملون عليه بل ويتهمونه بالعمل ضد مواطنيه المنكوبين باتصاله بالمغول ، بينما يتكلم عنه غيرهم باعتباره وطنيا غيورا • والعقيقة أننا لا نرى حاجة الى البحث فيما وراء

Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, pp. 94-395.

<sup>(</sup>١) Sayed Ameer Ali. A Short History of the Saracens, p. 396 (٢)

Muir, The Caliphate, its Rise, Decline & Fall, p. 587. (٣)

أعمال الخليفة الجنونية واضطراب أمور مملكته المتداعية

أما هورث وريتشارد كوك فقد سارا خطوة أبعد ممثق ذكرنا فنراهما يميلان إلى آحد هذين الرأيين دون أن يحكما على أبن العلقمي كشخصية مستقلة بل كأحد أفراد الشيعة • وفى ذلك يقول هورث(١): «ويتهمه أغلبية مؤرخي المسلمين بالخيانة ، ولما كان من طائفة الرافضة فقد كان طبيعيا أن يفرح بالقضاء على نفوذ الأسرة العباسية واقامة نفوذ العلويين ، ومن المعتمل أن تكون الفقرة ( لعن الله من لم يلعن ابن العلقمي ) لها ما يحققها » - كما قال ريتشارد كوك (٢) : « وقد لطخ المؤرخون السنيون اسم السوزير • ويجب أن نقول هنا ان الحوادث مضافا اليها عدم اخلاص الشيعة الذين يننسب اليهم تؤدى الى الشك في أنه كان على اتصال مشين بالمغول - وقد كان الشعور ضده على أشده بين أهل السنة ، حتى ان الكتب التي ظهرت بعد بسينين غدة وكانت تدرس في معاهد العلم الاسلامية كانت تعمل هذه العبارة « لعن الله من لا يلعن العلقمي » وبصرف النظر عن سلوك الوزير الشخصى فان مساعدة الشيعة الغونة والمسيحيين للمفول لا تدع الا مجالا ضيقا للشك » -

وقد تكون آبعـد خطوة فى بحث مسالة ابن العلقمى وابداء رآى فيها لدوسون وبراون • أما دوسون فانه بعـد أن أدلى بآراء المؤرخين الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة قال (٣): « يتهم الوزير ابن العلقمى عادة بالخيانة •••

Howorth, History of the Mongols, Vol. I, p. 201. (1)

Richard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 152, (7)

D'Ohsson, Histoire des Mongols, Toma III, pp. 219, 252-254. (Y)

والحقيقة أن سلوكه يساعد على تحقيق هذا الرأي » - وأما براون فهو الوحيد من بين مؤرخي الفرنجة الذين اهتموا بهذا الموضوع ، فقد خصص له صفحتين في كتابه (١) وأتى برأى صاحب طبقاتي ناصري ممن يتهمون الوزير بالخبانة ثم برأى ابن طباطبا الذى يدافع عنه ، وذكر أنه يأسف حين يرى أن ما أتى به ابن طباطبا يمكن استعماله ضده ، وأخرا أدلى برأيه قائلا ، انه لا يستبعد أن يكون ابن العلقمي قد اغتس بوعود المغول فاشترك مع نصير الدين الطوسي \_ الذي كان شيعيا مثله، والذى سبق أن خان الحشيشة وحرض هو لاكو على القضاء على الخلافة العباسية \_ في اقناع الخليفة بالتسليم للمغول ويذلك كان سبيا في سقوط بغداد وقتل الخليفة . ويرى براون أن موت الوزير بعد قتل الخليفة بثلاثة شهور يؤيد رأيه في أن المغول استغلوه حتى حصلوا على ما يبتغون ثم نبذوه نبذ النواة · ولكنه في آخر الأمر يقول: « ومع ذلك ، فالمسألة مشكوك فيها وكل الاحتمالات تجعل وضوحها الآن على درجة من التحقيق مستحيلاً ، لذلك يجب على من لا يتبع ابن الطقطقي في الدعاء للوزير بالرحمة ألا يؤيد على الأقل اللعنات التي صبها عليه مؤلف كتاب طبقاتي ناصرى ، الذي أظهر تعصبا لأهل السنة أشد مما أظهره ابن الطقطقي للشيعة » • ومن ذلك نرى أنه قد ترك هذه المسألة دون أن تحل حلا نهائيا ٠

ك ـ تحليل أقوال المؤرخين في موقف ابن العلقمى: بقى علينا وقد استمرضنا آراء المؤرخين من أقدمين ومعدثين ومن عرب وفرس وفرنجة أن ندلى برأينا في هذا الموضوع

Browne, Literary History of Persia, Vol. II, pp. 464-465.

الدقيق • وسنتبع دون شك نصيحة براون فلن نغالى فى اتهام الوزير ولن نغالى فى تبرئته وانما سنحاول أن نتخف لنا رأيا يؤيده الواقع وتسنده البراهين القوية • ونحب قبل أن ندلى برأينا أن نعلق على آراء الفريقين من أصحاب المراجع الأصلية كل بما يستحقه •

(١) تعليل أقوال المؤرخين الذين يتهمون ابن العلممي: أما الفريق الأول الذي اتهم الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمى بالخيانة فلا شك أنه بالغ كتيرا وحمل الحماس أكتر مما يجب أن تحمل • يتضبح ذلك اذا ما تناولنا اراءه بالتحليل ، فمثلا اهتمام أفراده بالقول بآن ابن العلقمي جو المعول الى بغداد ومبالغتهم في التبعة التي تقع عليه من وراء ذلك، أمر يدل على ضيق نظرهم وجهلهم بالشئون الخارجية في العالم اذ ذاك ، ولو أن محيط معارفهم كان متسعا لعلموا ان المجلس الذى اختار الخان الأعظم مانجو قرر ارسال حملة بقيادة هولاكو للقضاء عملى الحشيشية واخضماع الخليفة العباسي (١) ، ونو كانوا بعيدى النظر لعلموا أن الوزير لو فرض وأنه استدعاهم ما كان ليؤثر فيهم لو لم تكن دعوته موافقة لمبادئهم • كما أنهم حين ذكروا أن الوزير مهد للمغول بانقاص جند الخليفة لم يشذوا عن هذه القاعدة • ونحن من جانبنا لا يمكننا أن نقبل ما ذكروه فيها على علاته ؛ لأننا نعلم أن الخليفة كان قد سلب كل السلطة من الوزير وأبعده عنه

Howorth, Vol. I, p. 193.

Browne, Literary History of Bersia. Vol. II, p. 452. (1)
Camb, Med. Hist. Vol. IV, p. 641.

وقرب الدفتردار وسليمان شاه (١) • وكيف يمكن للوزير في مثل تلك الفاروف أن ينقص الجند ونعن نعلم في الوقت نفسه أن الدفتردار وسليمان شاه كان من رأيهما مقاومة المنول • ولو فرضنا أن الوزير كان قد مهد لهـولاكو وانقص الجند قبل مجيئه بعدة سنين ، فلماذا لم يبادر الدفتردار وسليمان شاه بجمع الجند والاستعداد لملاقاة العدو بعد أن صار لهما الأمر والنهي • وقد ذكر أحد أفراد الفريق الأول كما سبق أن الوزير أرسل بعض أعوانه لقطع دجلة واغراق معسكر الخليفة عند دجيل ليلا ، ولا يمكننا أن نصدق هـذا الخبر، لأن مثل هذا العمل يستدعى معرمة الوزير وتتبعه اخبار المعارك التي دارت بين جيش العليفة والمفول أولا يأول . ولو علمنا أن الوزير في ذلك الوقت كان في بغداد بميدا عن ساحة القتال وآن الحوادث كانت متلاحقة فانتصر جيش الخليفة على جيش سنجاك عند الأنبار في يوم ٩ المحرم سنة ١٥٦ه ثم تبعه وتلاقى مع جيوش المغول التي كانت تحت قيادة بيجو نويان عند دجيل في اليوم التالي وانتصر عليها في آخر النهار ثم أغرق معسكر جيش الخليفة الذي أدى الى هزيمته في المساء (٢) \_ اذا عرفنا ذلك صعب علينا أن نصدق أنه كان للوزير دخل في هذه المسألة ، ولو أنه فعل ذلك فهل من المعقول أن يظل تدبيره خافيا على الخليفة '؟ واذا كان الخليفة قد علم به فهل من المعقول أن يظل الوزير في بغداد دون أن يلحقه أذى مع أن أعداءه الدفتردار وسليمان شاه كانوا يتربصون به الدوائر ؟ أضف الى ذلك أن الخليفة أرسله

(1)

D'Ohsson, Tome III, p. 214-2-5.

Quatremere, p. 229.

Ibid, pp. 279-281.

عدة مرات في مراسلات الى هولاكو، وهذه أمور لا تترك مجالا للشك في أن الخليفة كان يزال يثق به ، وان كان قد أعطى السلطة لأعدائه الدفتردار وسليمان شاه تحت ضغط الغوف وآنه لم يصله شيء عن عمل الوزير على اغراق الجيش ومع ذلك فنحن نعلم أن مهاجمة الجيوش المغولية لبغداد الفربية دبرت فجأة ولم يعلم بها أحد في حاضرة الدولة العباسية بدليل أن جيوش الخلافة كانت على حدود العراق الشرقية ولم تتركها الا بعد أن علمت بذلك الهجوم وهذا وقد ذكر براون أن اغراق معسكر الخليفة قام بتدبيره المهندسون الصينيون الذين كانوا يرافقون الجيش المغولى (١) ، كما ذكر دوسون أن المغول هم الذين أغرقوا السهل الواقع خلف معسكر جيش الخليفة (١) ، وهذا القول أقرب في نظرى الى الحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة والمحتورة المحتورة والمحتورة والمح

وليست هانه الأمثلة هي كل ما يدل على شطط افراد الفريق الأول ، بل هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عما ذكرنا وهي مبالغة هؤلاء المؤرخين في أهمية اقناع الوزير للخليفة بالخروج الى هولاكو ، كأنهم يعتقدون أنه لولا اقناع الوزير للخليفة وقوله ان هولاكو يريد أن يزوج ابنته من ابنه أبى بكر لما خرج ، وهذا خطأ محض والوقع أن حصار المغول لبغداد كان قد بلغ أشده في ذلك الوقت وأن مركز الخليفة كان قد أصبح حرجا خصوصا بعد أن قتل المعول الدفتردار وسليمان شاه وأتباعهما وبعد أن دب الرعب في قلوب البغداديين ؛ فخرج بعضهم يعرض تسليم المدينة على هولاكو و ولو أن الخليفة لم يسارع الى الخروج و تقديم نفسه في فلك

Browne. Literary History of Persia, Vol. II, p. 461. (1)

D Ohsson, Tome III, p. 231. (Y)

الى هولاكو لاضطر فيما نرى الى التسليم بعد قليل أو لدكيت عليه بغداد دكا -

(ب) تحليسل أقوال المؤرخين الذين يدافعون عن أبن العلقمى: واذا كنا لم نوافق الفريق الأول على مبالغته، فأجدر بنا ألا نوافق الفريق الثاني على رأيه من أساسه م وليس هذا من جانبنا تسرعا بل لأننا لو حاولنا أن نحلل ما قاله أفراد هذا الفريق لما ثبت لنا منها شيء - فابن طباطبا حين يعاول أن ينفي عن ابن العلقمي تهمية المخامرة ويدلل على ذلك بحسن معاملة هولاكو ويقول « فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق اليه » يبرهن على غير ما يقصد كما قال براون ویثبت بذلك آنه نظری یتناسی الناحیة العملیة في الموضوع من أذ المعقول أن هولاكو وقد خامر من أجله الوزير لابد أن يكافئه ويقربه ثم يشركه في حكومة بغداد على أثر انتصاره كما أشرك غيره ممن خاص مثل ابن عمران • وليس هذا هو كل ما نراه في هذه المسألة المهمة بل ان ابن طباطبا حين يحاول مرة أخرى تبرئة ابن العلقمي في هذه الحكاية الطويلة التي تقدمت الاشارة اليها لا يوفق التوفيق كله لأن: أولا ـ الذي يحكى عنه هذه الحكاية الطويلة هو ابن أخت الوزير، وثانيا \_ لأنه يقول فلما حضر (ابن العلقمي) بين يدى السلطان ( هولاكو ) وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان » • وأى كلام يستحسنه هولاكو الا اذا كان في مصلحته • وأى رجل يرضى عنه الا اذا كان في صفه أو على الأقل قد ارتاح اليه - وثالثا \_ لأنه يقول ان الذي تولى ترتيبه في الحضرة السلطانية الوزير السعيد نصم الدين محمد الطوسي • وهو على ما نعلم الخائن الذي كان سببا في تسليم ركن الدين خورشاه رئيس الحشيشية ، كما انه هو الذي حرض هو الاكو حين حدره الفلكى حسام الدين من غزو بغداد على عدم سماع كلامه وعلى السير فى تنفيذ خطته حتى النهاية ، وأكد له أنه سينجح فيما يقدم عليه • رابعا – لأنه يقول فى آخر الأمر ان بغداد لما فتحت سلمت الى الوزير والى على بهادر ، وهل يعقل أن يسلمها هولاكو اليه دون أن يكون ذلك مكافأة له على عمل أتاه ؟ وأى عمل أعظم فى نظر هولاكو من مساعدته على الوصول الى غرضه من دخول بغداد وازالة الخللافة العباسية منها •

أما رشيد الدين فانه وان حاول أن يظهر الوزير كرجل مخلص لا يختلف عن غيره من أتباع الخليفة الذين عملوا على نصرته في معنته اللهم الا باختلاف رأيه في ضرورة استمالة المغول ، فانه في سياق كلامه ذكر أمورا لا يسعنا أن ندعها تمر دون أن نأخذها عليه لأننا نرى أنها كفيلة بهدم رأيه:

أولا: ما ذكره من آن رسل هولاكو عندما جاءوا الى بغداد لأول مرة يحملون الرسالة الأولى التى يدعو هولاكو فيها الخليفة الى تجريد بغداد من الحصون وتقديم فروض الطاعة ، أهانهم آهل بغداد وبصقوا عليهم ومزقوا ثيابهم وأن الوزير هو الذى أرسل من خلصوهم منهم (۱) .

ثانيا: بعد أن ذكر رشيد الدين أن الدفتردار وسليمان شاه أقنعا الخليفة بضرورة استعمال القوة ضد المغول قال (٢): « وقد كان من أثر ذلك أن طلب الخليفة من الوزير أن يعد الجند حتى يوزع عليهم الذهب والفضة وأن يسلم قيادتهم لسليمان شاه حتى يبر بوعده ، وقد أحس الوزير بعدم رغبة

Quatremere, p. 237. (1)

الخليفة في صرف أمواله ولكنه أراد ألا يتعسرض لغضب أعدائه فأمر بجمع الجند ولكنه طلب أن يكون جمعهم برفق وببطء حتى لا يحس العدو بحركتهم هذه ، وبعد أن أخبر الضابط الذي عهد اليه بجمع الجند الوزير بأن مهمته قد انتهت بعد خمسة أشهر وأن الجند ينتظرون الخليفة ليوزع عليهم الأموال ، لم يكن من الوزير الا أن أخبر الخليفة بغداد بذلك » فهو هنا يذكر أن الوزير عندما آمره الخليفة باعداد الجند لم تكن له رغبة في اعداده ولولا خوفه من أعدائه لما نفذ هذا الأمر ، هذا الى أن المؤرخ رشيد الدين لا يخفي عنا أن الوزير حين بدأ في التنفيذ أخذ يماطل ، محتجا بأن العدو عن قرب ويجب ألا يحس بحركتهم هذه ، وهذا يكفي فيما أرى لاظهار نواياه السيئة نحو الخلافة ولا أهمية لما ذكره قبل ذلك من أنه أحس بعدم رغبة الخليفة في صرف أمواله لأنه لو كان يريد حقا جمع الجند لما فقد الوسائل لجمع المال المراهم اللازم لهم "

ثالثا: هذا الى آن رشيد الدين ذكر لنا آن الوزير خرج أكثر من مرة الى هولاكو أثناء تبادل المراسلات بينه وبين الخليفة ، ومع ذلك لم يذكر لنا أن هناك أحدا اعتدى عليه ، مع أن الدفتردار وسليمان شاه كان نصيبهما القتل عندما وقعا في يد هولاكو (١) •

رابعا: أن رشيد الدين لم يضن علينا بما حدث فى آخر الأمر حين ضاقت الدنيا فى أعين الخليفة ، فانه ذكر أنه لما اشتدت به الحال على أثر قتل هولاكو للدفتردار وسليمان شاه استدعى وزيره وسأله عما يفعله فأجابه بقوله:

# يظنون أن الأمر سهل وانما هو السيف حدث للقاء مضاربه

كما يذكر لنا آيضا أن هولاكو بعد أن ذهب من بغداد الى قرية وقف فى ١٤ من صفر سنة ٢٥٦ هـ استدعى الخليفة اليه ، وأن الخليفة فى ذلك الوقت العصيب سأل وزيره عما يفعله فلم يكن منه الا أن أجاب بقوله « ان ذقننا طويلة » متهكما ومشيرا الى ما قاله الدفتردار عنه عند بدء الخطر المغولى (١) • فقد آشار الوزير على الخليفة بارسال هدية ولكن هذا لم يسمع له وسمع للدفتردار الذى نهاه عن سماع الوزير واصفا له بهذا الوصف الذى قصد به أنه ماكر خبيث •

و الرأى الأخير في ابن العلقمي: اننا لا يسعنا بعد كل هذا الا ان نقول ان الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي لا يمكن ان يكون بريئا من تهمة الغيانة للغلافة العباسية ، الا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون قد ارتكب كل الجرائم التي حاول المؤرخون السنيون أن يسندوا ارتكابها اليه و وكل ما في الأمر أنه غضب لما حاق بطائفته من المظالم ولتقديم الدفتردار الصغير عليه ؛ ولكنه كان عاجزا كل العجز عن آخذ الثأر لنفسه وابعاد الأذي عن طائفته فلما جاء المغول وأحاطوا ببغداد وجد فيهم من يأخذ بثأره وثار طائفته ، كما رأى ببعد نظره أن النصر سيكون حليفهم لقوتهم وضعف الغلافة العباسية ، لذلك نراه لا يتردد في القوتهم وضعف الغلافة العباسية ، لذلك نراه لا يتردد في اتخاذ سياسة تقربه من المغول وفي الوقت نفسه لا تثير شك

الخليفة فيه ، ولذلك أيضا نراه يتظاهر بأن من رأيه استمالة المغول بالمال لا ملاقاتهم بالقوة ، حتى اذا جاءت رسل هؤلاكو الى بغداد تحمل رسالته الأولى وهاجمهم البغداديون عند عودتهم أرسل الوزير بعض أعوانه ليخلصوا هؤلاء الرسل من أيديهم، ومما تجب ملاحظته أيضا أن الوزير تباطأ في جمع الجند عندما كلفه الخليفة بجمعهم تنفيذا لرأى الدفتردار وسليمان شاه - وما امتناع الوزير عن تقديم المشورة للخليفة في آخر أمره وعندما أصبح الموقف حرجا الالأنه رأى أن الانتصار قد أصبح من نصيب المغول ، كما أراد أن ينتقم من الخليفة الذى أبعده وشل يده عن مباشرة آمور الدولة ٠ وليس ببعيد أن يكون ابن العلقمي في مراسلاته العديدة بين الخليفة وهولاكو عمل على الحصول على ثقة هولاكو باخباره بما يدور في بغداد ، كما أن نصير الدين الطوسي الذي كان مقربا من هولاكو محترما عند المغول استعمل نفوذه في مساعدته للحصول على رضا هولاكو فمهد له الطريق كل التمهيد ، وان لنا من قول ابن طباطبا الشيعي لدليلا على صحة هذا القول الأخر -

#### ٣ ـ موقف أهل الذمة

علمنا مما تقدم كيف كان النصارى واليهود في بغداد يتمتعون بالطمأنينة في أحيائهم المنبثة في جميع الأنعاء ، ورأينا كيف كان رؤساؤهم ينعمون بالغنى والاحترام ، هذا الى أنهم كانوا جميعا يتمتعون بالحرية في أداء شعائر دينهم • وقد يدعونا ما كان لهم من مركز ممتاز في بغداد الى الاعتقاد بأنهم سيقفون جميعا صفا واحدا أمام أي خطر ينزل بالعباسيين ، ولكننا سنرى فيما يلى أن الواقع يكذب

حقيقة أن اليهود وقفوا ازاء فتح المغول لبغداد موقفا يحسدون عليه ، فقد حاربوا حتى آخر لحظة مع اخوانهم المسلمين وقاسوا معهم ما قاسوا من المذابح التى أعقبت دخول بغداد (۱) ، ولكن المسيحيين وقد كانوا يفوقونهم عددا كما كانوا آكثر منهم تقربا الى الخلفاء واتصالا بالحياة العامة في بغداد لم يفعلوا مثل ما فعل اليهود ، بل سالموا المغول وتقربوا اليهم وتمكنوا من كسب عطف هولاكو بتأثير زوجته المسيحية دوكوز خاتون (۲) .

ولو أن فعل المسيحيين اقتصر على ذلك ، لكان من السهل ايجاد مبرر لهم سواء فى حبهم فى الحياة وتعلقهم بها أو فى خوفهم من المغول خصوصا بعد أن صبح نجاحهم أمرا متوقعا ولكنهم وقد ضنوا بالحياة على بعض المسلمين عندما كان فى قدرتهم تقديم المساعدة لهم لن يجدوا من يحاول الدفاع عن موقفهم وقد صرح هولاكو للبطريق النسطورى بجمع المسيحيين فى احدى الكنائس حتى يميزوا عن غيرهم فلا يتعرض لهم الجند المغولى عند نهب بغداد ، ففعل ، وحاول بعض المسلمين أن يأووا الى الكنيسة مع اخوانهم المسيحيين حتى ولو بتقديم كل ثرواتهم فلم يقبل البطريق النسطورى وتركهم تحت رحمة السيف المغولى ") .

وعلى كل حال، فان المسيحيين لم يشتركوا مع المسلمين في الدفاع عن المدينة التي عاشوا فيها زمنا طويلا تحت ظل

Richard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 152.

D'Ohsson Tome III, p. 270.

D'Ohsson, Tome III, p. 241. (7) Richard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 149.

414

الخلفاء العباسيين ونجوا من العذاب الذى صبه المغول على تلك المدينة وأهلها وكان موقفهم فى هذا الأمر يشبه تماما موقف الشيعة - ولم يدافع عن بغداد فى معنتها ويلاقى العذاب ألوانا الا أهل السنة واليهود -

# خاتمة القول في زوال الغلافة العباسية من بغــداد

سرت موجة الضعف في الخلافة العباسية منسذ أيام المعتصم وانتهى الأمر بوقوع الخلافة تحت سيطرة الأجانب من بويهيين وسلاجقة وهي وان تمكنت بعد ذلك مناستعادة السلطة والتخلص من الأجانب والاستقلال بأمورها ( 100 \_ 707 ه ) ، فان ذلك لم يكن سوى استيقاظ فجائى تبعه الزوال ، كما يحدث حين يتوهج المصباح قبل أن يخبو نوره "

ولا يمكننا أن ننسب زوال الخلافة العباسية من بغداد الى سبب واحد أو أن نبالغ كما بالغ مؤرخو العرب فى الدور الذى قام به موليد الدين محمد بن العلقمى حتى كادوا ينسبون اليه وحده سبب زوال الخلافة العباسية ، بل يحق لنا أن نرجع هذا الزوال الى عدة أسباب مشتبكة بعضها ببعض، منها اختلل الحالة الداخلية فى أملاك الخلافة من جميع نواحيها الحربية والسياسية والطائفية والعمرانية فى عهد الاستقلال الأخير ، ومنها اشتداد ساعد المغول وتوسعهم فى الفتح حتى أصبحوا فى أواخر عهد المستعصم يطوقون أملاك الخلافة العباسية من جميع الجهات تقريبا ، ولا نكون مغالين الغلافة العباسية فى الخهات تقريبا ، ولا نكون مغالين الغلافة العباسية فى الخهات تقريبا ، ولا نكون مغالين الغلافة العباسية فى

سياستها الخارجية في ذلك العهد ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك النجاح قد نظر اليه من ناحية الخلفاء بأكثر مما يستحق فظنوا أن الدول الاسلامية التي تحترمهم يمكنها أن تعين الخلافة اذا نزل بها مكروه أو حاق بها خطر من الأخطار ، على حين كانت هذه الدول قد بلغت درجة كبيرة من الضحف والانحلال حتى أصبح أكثرها خاضعا لسلطان المفول ولا يبعد أن يكون الخليفة المستعصم قد ترسم خطا الخلفاء الذين سبقوه في هذا المضمار ولا أدل على ذلك من عدم اهتمامه بدعوة هولاكو له الى التسليم وركوبه متن الشطط حتى قال له في كتابه اليه كما سبق أن ذكرنا: «ان ملايين من الخيالة والرجالة على استعداد للحرب رهن اشارتي حتى اذا حلت ساعة الانتقام جففوا مياه البحر » "

كان زوال الخلافة على ايدى المغول سنة ٢٥٦ هـ حدا فاصلا بين عهدين في بغداد ، عهد تسلط على العالم الاسلامي في السياسة والأداب والعلوم والفنون انقضى وعهد تقلص في النفوذ السياسي والأدبى والفنى بدا يظهر شبحه المخيف فقد كانت بغداد قبل هذا العادث المشئوم حين كان يقيم فيها الخليفة العباسي - اللهم الا اذا استثنينا هذه الفترة التي انتقلت فيها حاضرة الدولة الى سامرا ( ٢٢١ - ٢٧٩ هـ ) - رأس العالم الاسلامي وقلب الاسلام النابض وكانت وان فقدت قوتها المادية لما أصاب الخلافة من ضعف واتعلال لا تزال معل احترام جميع المسلمين ، كما ان نفوذها المعنوى كان لا يزال ينتشر في الأرجاء الاسلامية ، وكان الأمراء والسلاطين المسلمون يلتمسون القوة لعروشهم والثبات في نظر الجماهير باعتراف الخليفة العباسي بسلطانهم ، هـذا الى أن الخلفاء العباسيين كانوا يعملون على تشجيع العلماء وتقريب أهـل

الأدب ويشيدون العمارات الفخمة ويجمعون الكنسوز النفيسة التى أدهشت المغول حين استولوا على بغداد ، كما أدهشت كنوز فارس العرب عندما فتحوا تلك البلاد فى فجر الاسلام وبعد أن انتشر النفوذالمغولى ذبلت بغداد وتخلت عن مركز الرئاسة السياسية وذلك لأن أبناء هولاكو حين اقاموا مملكة لأسرتهم فى غرب آسيا تدخل تحت سيطرتها فارس والعراق العربى قسموها الى قسمين ، وجعلوا بغداد عاصمة لأحدهما وهو العراف العربى ولكنها لم تكن ذات نفوذ وكان يزورها أبناء هولاكو أحيانا كما كان بعضهم يقضى الشتاء يزورها أبناء هولاكو أحيانا كما كان بعضهم يقضى الشتاء فيها ، وكانت أصبهان عاصمة للقسم الثانى أعلى منها درجة وارفع مكانة (۱) \*

تلك هى حالة بغداد السياسية منذ زالت الخلافة منها على أيدى المغول • أما الحالة الأدبية فيها فقد انحطت تماما بعد ذلك الوقت ؛ اذ أحرق المغول الكتب وقتلوا الأدباء وشتتوا من نجا منهم من الموت ، كما أنهم بعد أن استقر لهم الأمر فى بغداد لم يكن يهمهم ازدهار الأدب العربى وذلك يفسر لنا كيف تنحت بغداد عن مركز الصدارة الأدبية وخلفتها فى ذلك مدينة القاهرة التي أصبحت فى أيام المماليك مركزا للعلماء والأدباء ، والتي ساعدت على نقل آراء الشرق الى الغرب ، ثم كانت بذلك من بين العوامل فى ايقاظ النهضة فى أوروبا (٢) •

ولم يقتصر التغيير الذى حدث فى بغداد بعد زوال الخلافة العباسية منها على الناحية السياسية والأدبية بل

Coke, Baghdad, p. 155.

Nicholson, Literary Hist, of the Arabs, p. 443.

Camb. Med. History Vol, pp. 464-643.

تعدى ذلك الى الناحية الاجتماعية وحالة الطبقات - فالشيعة الذين مالأوا المغول وتقربوا الى هولاكو ظلوا طوال حديم آحفاده ایلخانات فارس می احسن حال ، و بلغ من ذلك آن بنی السلطان غازان محمود (٢٩٦١م) تكايا تعرف بدار السيادات لأحفاد على الفقراء ، كما أن اخاه السلطان أولجايتو اعتنق مدهبهم وحاول أن يفرضه على أفراد أسرته (١) \* وكان السنيون على العكس من ذلك في أسوأ حال في حكم المغول -أما المسيحيون الذين ساعدوا هولاكو فقد لاقوا من ايلخانات فارس كثيرا من العسف وفقدوا ما كان لهم من العقوق في آيام الخلفاء العباسيين ، وكان ذلك أحسن جـزاء لهم عـلى خيانتهم ، وقد بلغ من سوء حالهم أن البطريق النسطوري اضطى ألى نقل بطريرقيته من بغداد إلى أربل؛ ليتفادى ما كان ينزل به من اضطهاد ، كما أن جميع المسيحيين في بغداد في ایام السلطان محمود غازان (۱۲۹۱ ـ ۲۰۰۰ م) حین قوی الشعور ضدهم اضطروا الى التزام منازلهم وصارت نساؤهم يذهبن الى الحوانيت للبيع والشراء بدلا منهم ؛ وذلك لأنهن كن يلبسن ثياب المسلمات فلا يمكن تمييزهن (٢) ٠

ولم يقتصر الآثر الذي أحدثه زوال الغلافة العباسية على تغيير الحال في بغداد ، بل تعدى ذلك الى العالم الاسلامي كله ، ذلك لأن زوال الخلافة العباسية من بغداد كان معناه زوال آخر حكومة عربية لها شبه سيطرة على العالم الاسلامي وتحول النفوذ الى الدول الأعجمية ، فالمغول نشروا نفوذهم في فارس والعراق العربي ( ١٢٥٧ ـ ١٢٣٥م) وقامت على أنقاض دولة الروم السلاجقة في آسيا الصغرى عشر

Coke, Baghdad the City of Peace, pp. 163, 165.

Coke, Baghdad the City of Peace, pp. 158, 164.

امارات تركية صغيرة (۱) ، وتمكن المماليك بعد صد تيار المغول وهزيمتهم في عين جالوت من تركيز سلطتهم في مصر والشام، كما قامت في شمال أفريقية اسرات حاكمة من البرب على انقاض دولة الموحدين مثل الأسرة المرينية أو أسرة بني مرين التي حكمت في مراكش مدة طويلة ((۹۱ – ۸۷۰ه = 1190 – ۱۲۲۰ م) والأسرة الحفصية التي حكمت في تونس أكثر من ثلاثة قرون ( = 1۲۲ – = 1۲۲ – = 1۲۲۸ م) والأسرة الزيانية أو أسرة بني زيان التي حكمت في الجزائر منه سنة = 1۳۳ هـ ( = 1۲۳۱ م) حتى فتحها العثمانيون سنة = 1۲۸ هـ ( = 1۲۳۱ م) حتى فتحها العثمانيون سنة = 1۲۸ هـ ( = 100 م ) (۲) .

واذا كانت قد ظهرت في العالم الاسلامي بعد زوال الخلافة العباسية من بغداد دويلات عربية ، فقد كانت هذه الدويلات ضعيفة عاجزة ، كما أنها لم تتمكن من الاحتفاظ بسلطتها زمنا طويلا بل انتهى آمرها بالزوال على ايدى الأعاجم أو بالخضوع لهم ، مثال ذلك امارة بني نصر في غرناطة التي قامت في اسبانيا سنة ١٢٦ه (١٢٣٢م) على أنقاض دولة الموحدين وامارة بني رسول التي قامت في بلاد اليمن وحكومات آشراف مكة والمدينة التي دانت بالطاعة لسلاطين المماليك في مصر ثم لسلاطين العثمانيين وظلت على ذلك حتى القرن التاسع عشر (٣) .

Aydin وايدين Sarukhan وصاروخان Karası وايدين Karası وايدين (۱) المذه الامارات هي كراسي Karaman وحميد المسلط المسل

هذا فيما يتعلق بحالة بغداد وحالة العالم الاسلامي بعد زوال الخلافة العباسية على ايدى المغول · اما الخلافة نفسها فلم يكن في زوالها هذه المرة نهاية العهد بها ، بل انها انتقلت الى مصر حين رأى الظاهر بيبرس (١٥٨ ـ ١٧٦٠هـ = ١٢٦٠ ـ ١٢٧٠ م) أحد السلاطين المماليك في مصر ان وجودها يشد من أزره ويكسب حكمه صبغة شرعية هو في أشد الحاجة اليها لاستناده على القوة وحدها · وقد اتبع السلاطين المماليك الذين جاءوا بعده هذه الطريقة، واستمرت الخلافة في القاهرة نحو قرنين ونصف قرن (١٦٠ ـ ١٤٩ه = ١٢٦٢ ـ ١٤٥٠م)، وكان أفرادها شبه أسرى يعتمدون على كرم المماليك وعطفهم ولا يتدخلون في شئون الحكم ، بل يقضون أوقاتهم في زيارة الأمراء وحضور الولائم، كما أنهم كانوا يحضرون تقليد السلطان الجديد ، وبالجملة فقد كانت حالتهم لا تختلف كثيرا عن حالة مشايخ الطرق الصوفية في أيامنا هذه (١) ·

### مصادر الكتاب

# (أ) المصادر العربية:

- ۱ \_ ابن الأثير ( ۱۳۰ هـ \_ ۱۲۳۸ م ) \_ عـلى أحمـد بن آبى الكرم ، الكامل في التـاريخ ۱۲ جزءا ( المطبعـة الأزهرية سنة ۱۳۰۲ هـ )
- ۲ \_ البنداری ( من علماء القرن السابع ) \_ الفتح بن على
   زیدة النصرة ونخبة العصرة (القاهرة سنة ۱۱۱۸هـ)
- ٣ \_ ابن جبير ( ٦١٤ هـ \_ ١٢١٧م ) ٠ رحلة ابن جبير ( القاهرة سنة ١٩٠٨م )
- غ \_ حسن ابراهيم حسن (الدكتور) الفاطميون في مصر (المطبعة الأميرية سنة ١٩٣٢م)
- م حسن ابراهیم حسن (الدکتور)
   تاریخ الاسلام السیاسی (القاهرة سنة ۱۹۳۵م)
- ٣ ــ ابن خلدون ( ٨٠٨ هـ ـ ٤٠٤١/٥٠٤١م ) -العبر وديوان المبتدآ والخبر ٧ أجزاء ( بولاق سنة ١٢٨٤ هـ )

- ٧ \_ ابن خلكان ( ١٨٦ هـ \_ ١٢٨١م )
   وفيات الأعيان جزءان ( بولاق سنة ١٢٧٥ هـ )
- ۸ ـ الديار بكرى ( ٩٦٦ هـ ـ ١٥٥٨ / ١٥٥٩م )

  الخميس في أحوال أنفس نفيس جَزءان

  ( القاهرة سنة ١٨٢٣)
- ۹ \_ الذهبى ( ٨٤٧هـ \_ ١٣٤٧ / ١٣٤٨م ) \_ شمس الدين محمد بن أحمد \_ كتاب دول الاسلام جزءان ( مطبعة دائرة المعارف النظامية \_ حيدر أباد سنة ١٣٣٧هـ ) .
- ۱۰ \_ السيوطى ( ۹۱۱ هـ \_ ۱۰۰ م ) \_ عبد الرحمن بن أبى بكر جمال الدين تاريخ الخلفاء ( القاهرة سنة ١٣٠٥ هـ )
- ۱۱ ــ ابن شاكر الكتبى ( ۷٦٤ هـ ــ ۱۳٦٣م )
   فوات الوفيات جزءان ( بولاق سنة ۱۲۹۹م )
- ۱۲ \_ أبو شــجاع ( ۱۸۸ هـ \_ ۱۰۹۵ ) \_ محمـد بن الحسين بن عبد الله الوزير ظهير الدين آبو شـجاع الروذر اورى
- ذيل كتاب تجارب الأمم (القاهرة سنة ١٩١٤م)
- ۱۳ \_ الصولى ( ۳۳۰هـ \_ ۱۹۵/۹۶۱م ) \_ أبو بكر معمد ابن يحيى كتاب الأوراق الجزء الثالث (القاهرة سنة ۱۹۳۰م)
- ۱۱ ابن طباطبا (انتهى من وضع كتابه سنة ۲۰۱ هـ)
   الفخرى في الآداب السلطانية (القاهرة سنة ۱۹۲۷م)

- 10 \_ ابن العبرى ( ١٨٤ هـ \_ ١٢٨٦ م ) \_ جريجورى أبو الفرج بن هرون الملطى تاريخ مختصر الدول ( المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ، بيروت سنة ١٨٩٠ م ) .
- ١٦ ـ أبو الفدا ( ٢٣٢ هـ ـ ١٣٣١م )
   المختصر في أخبار البشر ٤ أجزاء ( المطبعة الحسينية
   بالقاهرة سنة ١٢٨٦ هـ )
- ۱۷ \_ القلقشندى ( ۸۲۱ هـ \_ ۱۱۶۱۸ ) \_ أبو العباس الا \_ العشندى ( الأعشى في صناعة الانشا ١٤ جـزءا ( القاهرة سنة ١٩١٣ \_ ١٩١٧ م )
- ۱۸ ـ المسعودى ( ۳٤٦هـ ـ ۹۵٦م ) مروج الذهب ومعادن الجوهر ، جزءان ( بولاق سنة ۱۳۰۳ هـ و ۱۸۸۵ م )
- ١٩ \_ مسكويه ( ٢١١ هـ \_ ١٠٣١ م )
   تجارب الأمم ( القاهرة سنة ١٩١٤ م )
- ٢ \_ المقريزى ( ١٥٤ هـ \_ ١٤٤١ م )

  السلوك في معرفة دول الملوك الجزء الأول في مجلدين (
  نشره الدكتور زيادة ) •
- ۲۱ \_ النسوى (من علماء القرن السابع) \_ شهاب الدين محمد بق آحمد ، سيرة جلال الدين منكبرتني ( باريس: سنة ١٠٨١م تصحيح هوداس)

444

۲۲ ـ هلال الصابىء ( ۸٤٨ هـ ـ ١٠٥٦ م ) ـ أبو الحسن ابن المحسن بن أبى اسحاق ابراهيم الجزء الثامن من تاريخ الوزراء

( القاهرة سنة ١٩١٤ م )

۲۲ \_ یاقـوت ( ۲۲۱ هـ \_ ۱۲۲۹م ) \_ شـهاب الـدین أبو عبد الله الحموی الرومی

معجم البلدان ١٢ جزءا (القاهرة سنة ١٩٠٦م) .

## (ب) المصادر الافرنجية:

- 1. Arnold (T. W.) The Caliphate (Oxford, 1924).
- 2. Asher (trans), Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, vols 1-11. (London & Berlin 1840, 1841).
- 3. Browne, Literary History of Persia, vols., I (London 1909). II (London 1906).
- 4. Browne, Account of a Rare Manuscript History of the Seljuks. (Hertford, 1906).
- 5. Coke (Richard), Baghdad the City of Peace. (London 1927).
- 6. Gilman. The Saracens from the Earliest Times to the Fall of Baghdad. (London, 1895).
- 7. Harold Bowen. Life and Times of Aly Ibn Iea « The Good Vizier ». (Cambridge, 1926).
- 8. Howorth, History of the Mongols, I-IV. (London 1927).
- 9. Khuda Bukhsh, Contributions to the History of the Isamic Civilisation. (Calcoutta, 1905).
- 10. Lane-Poole (Stanley), The Muhammadan Dynasties, Chronological and Goniological Tables with Historical introduction. (Westminster, 1893) and (Paris, 1925).
- 11. Muir (William), The Caliphate, its rise, Decline & Fall. (Edinburgh, 1924).
- 12. Nicholson, Literary History of the Arabs (London 1914).
- 13. Noelaeke, Sketches from Eastern History.
- 14. D'Ohsson, Histoire des Mongols Depuis Tchinguiz Khan Jusqu'a Timour Bey ou Tamerlan, Tomes I-IV (Amsterdam 1852).
- 15. Osborn, Islam under the Caliphs of Baghded London, 1876).
- 16. Quatremère (trad), Histoire des Mongoles.
- 17. Sayed Ameer Aly, A Short History of the Saracens (London 1916).
- 18. G. Le Strange, Baghdad during the Abbasid Caliphete. (Oxford 1900).
- 19. Cambridge Medieval History, vol. IV.
- 20. Encyclopedia of Islam.
- 21. Encyclopedia Brittanica.

# ساسله نسب الخلفاء العباسيين المتأخرين

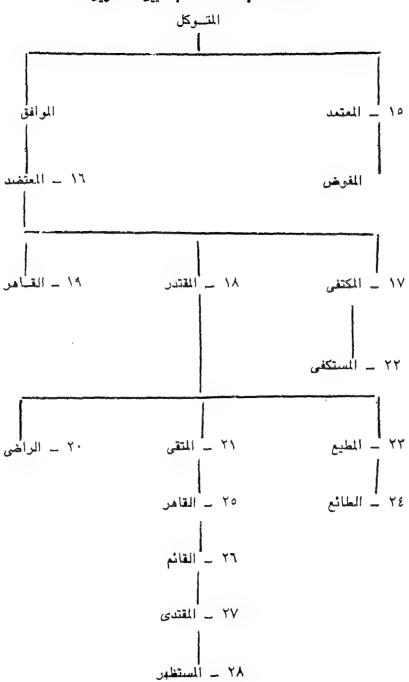

# ( تَابِعُ ) سلسلة النسب

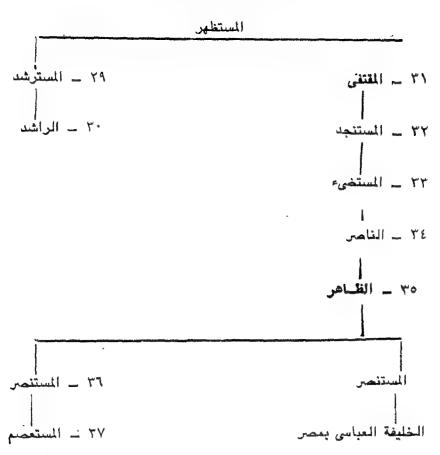

جسدول يبين مدة حكم الخلفاء العباسيين المتأخرين ( ٢٥٦ - ٢٥٦ ه / ٨٧٠ - ١٢٥٨ م)

| التاريخ الميلادي | التاريخ الهجرى | الاسم     |
|------------------|----------------|-----------|
| ۸۷۰              | 707            | المعتمد   |
| 197              | 779            | المعتضد   |
| 9.7              | 7.49           | المكتفى   |
| 9.1              | 790            | المقتدر   |
| 977              | 77.            | القاهر    |
| 378              | 777            | الراضي    |
| 98.              | 779            | المتقى    |
| 958              | 777            | المستكفى  |
| 957              | 377            | المطيع    |
| 948              | ٣٦٣            | الطائع    |
| 991              | ۳۸۱            | القادر    |
| 1.41             | 277            | القائم    |
| 1.40             | ٤٦٧            | المقتدى   |
| 1.98             | ¥              | المستظهر  |
| 1114             | 017            | المسترشيد |
| 1170             | 079            | الراشد    |
| 1147             | ٥٣٠            | المقتفى   |
| 117.             | 000            | المستنجب  |
| 117.             | ٥٦٦            | المستضيء  |
| 114.             | ٥٧٥            | الناصر    |
| 1770             | 777            | الظاهر    |
| 1777             | 744            | المستنصر  |
| 170X - 1787      | 707 - 78.      | المستعصم  |
|                  |                |           |



#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### اقبرا في هنده السلسلة

جوزيف داهدرس سبع معارك فاصلة في العصسور الوسطي

د لينواير تشامبرزرايت سياسة الولايات المتحدة في الأمريكية ازاء مصر

د مجرن شسندلر کیف تعیش ۳۹۵ یوما فی السنة

> بيير البير الصحافة

د· غبريال ومبــة اثر الكوميديا الالهيـة لدائتي في الأن التشكيلي

د • رمسيس عوض الأدب الروسي قبل الثورة البلشفية وبعدها

د° مصد نعمان جلال حركة عدم الاتحياز في عالم متغير

قرانكلين ل· بارس القكر الأوربي الصديث 3 ج

شركت الربيعى القن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي

د • ممى الدين أحمد حسين التنشئة الأسرية والأبناء الصفال

> ج· دادلی اندرو خفاریات الفیلم الکیری

جسوزیف کونراد مقتارات من الانب القصصی

د جرمان دررشنر
 الحياة في الكون كيف تشأت
 واين توجد

طائفة من الملماء الأمريكيين ميسادرة الدفاع الاسستراتيجي حرب الفضاء

د · السيد عليوة ادارة الصراعات الدولية

د مصطفی علسانی المیکروکمپیوش

مجموعة من الكتاب اليابانيين القدماء والمدشين مقتارات من الأدب الياباثي و الشعر سالدراما سالمكاية سالشعاية المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة التحديدة » ييل شول واسنيت القوة التفسية للأمرام

د صفاء خلوصی فن الترچمة رالف ئی ماتلو تولسستوی

فكيتور برومبير ستلدال

میکتور موجو وسائل واحادیث من المثقی

فيرنر هيرنيورج الجزّء والكل « محاورات في مضمار الفيزياء الثرية »

سىدى هرك التراث القامض · ماركس والماركسيون

ف ع ادینکوف فن الادب الروائی عند تولسستوی

هادى نعمان الهيتى ادب الآطفسال « فلسقتسه ، **فثوثه** وسمائطه »

د نعمة رحيم العزاوى محمد حسن الزيات كاتبا **وناندا** 

> د قاضل أحمد الطائي أعلام العرب في الكيمياء

> > جلال العشسرى فكرة المسرح

هنری باربوس الجحیم

السيد عليوة صنع القرار السياسي في متظمات الإدارة العامة

جاکوب برونوفسکی التطور المشاری لمانسسان

د روجر ستروجان هل نستطيع تعليم الاخلاق لملاطفال ؟

> كاتى ثير تربيسة الدواجن

ا ، سبئسر المولي وعالمهم في مصر القديمة

ناعوم بيتروفيتش
 النحل والعلب

برترانه رسل الملام الأعلام وقصص اشرى

ی رادی نکایاوم جادوالمنکی الاکترونیات والحیاة الحدیث

آلدس مكسلى اقطة مقابل افطة

ت، و، مريمان المحقرافيا في مائة عام رايمواند وليامز الثقافة والمستمع

ر٠ ج٠ فوريس و ١٠ ح٠ سيكستر هي قاريخ العمام والتكنولوجيا ٢ ج

> ليسترديل رأى الأرض القامضة

والتر آلن الرواية الانجليزية

لويس فارجاس المرشد الي' فن المسرح

فرانسوا دوما*س* آلهة مصي

د' قدري حلبي واحرون الإنسان المصري علي الشاشة

أولج فرلكف القاهرة مدينة الف ليلة وليله

ماشم النحاس للهوية القومية في السيلما

ديفيد وليام ماكدوال مجموعات الثقود · صيائتها تصنيفها ... عرضها

عريز الشوان معسيقي تعبير تقمي ومنطق

محسن جاسم المرسوء عصر الرواية

ديلان ترماس مجموعة مقالات تقدية

جون لويس **الاتسان ذ**لك الكائن ال**فريد** 

جول ويست الرواية الحديثة • الانجليزية والقرنسية

د عبد ألمطن شعراوى المسرح المصرى المعاصر اصلة ويدايته

اثور المسداوى على محمود طه الشاعر والاشعان

روى رويرتسون الهيروين والايدز واثرهما في المتمع

دور كاس ماكلينتوك صور افريقية • تظرة على

هاشم التماس قميب محقوظ على الشاشة

الكومبيوس في مجالات المياة

بيتر الورى المحدرات حقائق نفسية

وظائف الأعضاء في الألف

ويليام بيئز

ديفيد الدرتون

أحمد محمد الشنوائي كتب غيرت الفكر الانسائي

جون ٠ ر٠ بورر وميلتون جولديتجر القلسقة وقشايا العصر ٣ ۾

التعدية في البندان التسامية

چورج جاموف يداية بالا تهاية

د السيد عله السيد أبو سديرة للمرف والصنفاهات في مصر الاسائمية مئذ النتح العربي

جالطين جاأيليه اللكون ٢ مي

سيرل الدريد اختاتون

القسلة الثالثة عشرة ويهود اليوم

حيوانات افريقيا

د محمود سرى طه

بوريس هيدوروفيتش سيرجيف اليساء

الهندسة الوراثية للجميع

تربية اسماك الزيتة

ارخولد توينبي الفكر التاريخي عند الاغريق

د٠ صالح رهسا مالمح وقضايا في الفن التشتيلي الماص

م، ه کشج والمحروبن

حتى تهاية العمس الفاطمي

حوار حول التظامين الرئيسيين

اريك موريس وألان هو الارهاب

ارثر كيستلر

ب كوملان الأساطير الاغريقية والرومانية

د - توماس ا ماريس التوافق النفسى ــ تحليل المعاملات الانسائية

الجنة الترجمة ، للجلس الأعلى للثقافة الدليل البيليوجرافي روائع الآداب العالية ۾ ١

ووى آرمز لقة الصورة في السيتما المعاصرة

ناجاى متشيو الثورة الاصلاحية في اليايان

> بول ماريسون العالم الثالث غدا

ميكائيل البى وجيمس لغلواك الاتقراش الكبير

> آدامز فيليب دليل تثظيم المتاهف

فيكتور مورجان تاريج النقود

محمد كمال استساعيل التمليل والتوزيع الاوركسترالي

> أبو القاسم القردوسي الشاهنامة ٢ ۾

بيرتون بورتر الحياة الكريمة ٢ ج

جاله كرابس جونيور كتابة التاريخ في مصر التري القاسع عش

محمد قراد كريرياس قيام الدولة العثمانية تونئ بار التمثيل السيئما والتليقزيون قاجور ، شين ين بنح وآخرون مقتارات من الآداب الأسيوية

> تناصر خسرو علوى سفرتامة

الدين جورديس أوجوت واخرون سقوط المطر وقصص أهرى

> احمد محمد الشنواتي كتب غيرت الفكر الانسائي ۷ چې

حان لويس بورى وأخرون في الثقد السيتمائي الفرنسي

> العثمانيون في أوريا بول کراز

جابرييل باير لاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة

الطونى دى كرسبنى وكينيث ميثوج اعلام القاسقة السياسية المعاصرة

> دوايت سوين كتاية السيناريو للسينما

ژائىلسكى <sup>ق. س</sup> الرّمن وقياسه ( من چرّء من البليون جزء من الثانية ومتى مليارات الستين >

مهندس ابراهيم القرضاوي اجهزة تكييف الهواء

بيتر رداي الضدمة الاجتماعية والانضياط الإجتماعي

چوڑیف داهموس سبعة مؤرشين في العصور الوسيطى

> س م پورا التجرية اليوقائية

د٠ عاميم محمه رئق مراكز الصناعة في مصر الاسالمية

هوتالد د سمیسون وتورمان در اندىسون العلم والطائب والمدارس

> د الور عبد الملك الشارع الممري والنكر

ولت وتيمان روستو حوار مول التقمية الانتصادية

> فرد س ميس فيسيط الكيميام

جون لويس بوركهارت العادات وانتائه المحرية من الأمثسال التعربية في عهد محمد على

> الان كاسبار النثون السيئمائي

رملسا المبع والسام التشطيع الدياسي أن مصي بدن الشارية والتاريق

هرید هویل وشاندرا وی<sup>بی</sup>راما سینج البذور التواشية

حسين حلمي الهندس سراما الشاشة ( من التتارية والتطبيق ) للسيتماو التليفزيون verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كريستيان ساليه ه. بيارد دردج السيناريو في السينما القرنسية الأزهر في الف عام بول وارن معتيفن رانسيمان خفايا تظام النجم الأمريكي الممالت المسليبية جـورج سـتاينر ه. ج. ولز يين تواستوى ودوستوينسكى ممالم تاريخ الانسانية a Y ۽ ھ يانكو لافرين جوستاف جروثيباوم مضارة الاسلام الرومانتيكية والواقعيمة هممود سامى عطا ألله د عيد الرحمن عبد ألله الشيخ الغيلم التسجيلي رحلة بيرتون الى مصر والحجاز چوڑیف بتس جلال عيد الفتاح رحلة جوڑیف بتس الكون ذلك المسهول ستائلي جيه سولومون ارتوك جزل وأخرون الموام الفيسلم الأميركي الطفل من الشامسة الي العاشية هاری ب· ناش ۲چ المسعر والييش والسوه بادى اونيمود جوزيف م. يوجز افريقيا - الطريق الأغر فن القرمة على الأفادم د مصد زينهم كريستيان ديروش نوبلكور فن النجاج المراة الفرعونية يربسال مالينونسكى جوزيف يندهام السحر والعلم والدين موجز تاريخ العلم والمضارة آدم مٿڙ في الصين المضارة الاسكامية ليونارس داننشي كظرية التصوير فانس بكارد اتهم يصنعون اليشي س ، ہے، هد جيمز عبد الرحمن عبد الله الشيخ كنوز القراطة يوميات رحلة قاسكو داجاما بودولف فون هابسيرج جلة الأمير ردولف الى الشرق ايفرى شاتومان ٠, ٣ كوتثا المتمدد مالكوم يرادبرى سوندارى الرراية اليوم الفلسفة الجوهرية وليم مارسدن مارتن فان كريفله رحلة ماركر بولو ٣ ۾ حرب السنتيل منرئ بيربين فرانسيس ج. برجين اريخ أوريا في المصدور الوسطى الامادم القطبيقي ديميد شفيدر عيده مياشى وطرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر البحرية المصرية من محمد على للسيسادات اسحق عظيموف العلم وآفاق المستقبل ج کارفیل تبسيط الماهيم الهتدسية رونائد دافيد لانج الحكمة والجثون والحماقة توماس ليبهارت فن المايم والبانتوميم

ادوارد دوبوتو

التفكير المتجدد

ويليام ه. ماثيوز

ما هي الجيواوجيا

كارل بوير **بحثا عن** عالم الأ**ضل** 

فورمان كاثرك الاقتصاد السياسي للعلم

والتكثولوهيا

موریس بیر برایر صتاع الخلود زيجمونت هبز جماليات أن الاشراج جوناثان ريلى سميث االحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية الفريد ج. بتار الكنائس القبطية القديمة في ۲ ج ويتشارد شأخت رواد الفلسفة المسيثة ترانيم زرادشت من كتاب الأفستا القسس الماح يونس المصرى رَّمَانَتْ فَارتيما مربرث ثيار الاتصال والهيمئة الثقافية يرتراند راسل السلطة والقرد بيتر ديكوللن السيئما الخيالية ادوارد میری عن النقيد السينمائي الأمريكي القتالي لويس مصى الرومانية ستيفن اوزمنت التاريخ من شتى چواڻيه ٣ڇ مونى براح واخسرون السيتما العربية من المليح الي المحيط فائس بكارد اتهم يصنعون البشر ٢ ج جابر محمد الجزار ماستريثت ٠ ابرار كريم الله من هم السار ج، س، فريزد الكاشي الحديث وعاله سوريال عبد المك حديث التهي من روائع الآداب الهندية لوريتو تود مدخل الى علم اللقة اسحق عظيموف الشموس المتفهرة

اسرار السوير الوقا

مارجريت روز

ما بعد الحداثة

روبرت سكولز والمرون افاق اسب الخيال العلمي ب س دیمین المقهوم المديث للمسكان والزمان س٠ هوارد اشهر الرحسلات الى غرب افريقيسة و بارتراد قاريخ الترك في اسيا الوسطي فلاديمسير تيمانيسائق تاريخ اوربا الشرقية عبرييل حاحارسيا ماركيز الجنرال في المتاهة هتری برجسون الضيحك مصطعى محمود سليمان الزلزال م و شرنج هسمير المهندس ۱۱ ر جرتم الحيثيون ستينو موسكاتي المضسارات الساميه

البرت حوراني **تاريخ** الشعوب العربية

حمود قاسم الادب العربي المكتوب بالفرنسية ونفرد هوالر كاثث ملكة على مصر

جیمس مبری برستد **تا**ریخ م**مر** 

بول دامیر الدقائق الثلاث الأخیرة حوریف وهاری فیلدمان

دينامية الفيلم ج· كونتس الحضارة الفينيقية

ارنسىت كاسىرو **قى المعرفة التاء ئية** 

کت / کشس رمسیس الثانی

جان بول سارتر وأحرون مختارات من المسرح العالمي

روزالند وحساك يانسس الطقل المصرى القديم

> نیکولاس مایر شرلوك هولل میحیل دی لینس الفتران

جوسسی دی لونا **موسولینی** 

> المویر حرایتر موتسارت

على عند الرءوف النمير عفر ت من الشعو الأسبائي السيد عمر الدين السبد اطــلالات على الزمن الآتي

مصوح عطية البرنامح النووى الاسرائيلي والأمن القومي العربي ،

> د ليوبوسكالنا الح**ب**

ايفور ايفانس **ميمل تاريخ الأدب الانجليزي** 

> هيربرت ريد التربية عن طريق الفن

وليام بينر معجم التكتولوجيا الحيوية

الفين توفلر تحول السلطة ﴿ حِ

يوسف شرارة **مشكلات ال**قرن الحادى والعشرين والعلاقات الدولية

رولاند حاكسون الكيمياء في خدمة الانسسان

> ت ج جيمر الحداد ايام الفراع**ت**ه

حرج كاشمان **غاذ**ا تنشب الحروب ٢ ۾

حسسام الدین رکزیا انطون بروکنر

اررا هـ عوجل المعجزة الباباتية

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/١٦٤٤١ - 19٩٨ - 18BN - 977 - 01 - 8



فى أو اخر القرن الثاني عشر، توحدت قبائل المغــول البربريـة علـي يـد تيموجين، أحد زعماء قبائلها، الذي أسمى نفسه باسم جانكيزخان. وانطلقت تلك الفبائل من مواطنها الصحراوية المجدبة في وسط آسيا لتعيث في الأرض فساداً، شرقاً في الصين، وجنوباً في الهند، وشمالاً في روسيا. وكان من أولى ضحاياها الممالك الإسلامية الشرقية في فارس والعراق والشام. وقد عامل المغول الشعوب المفتوحة بقسوة ووحشية باتت مضرباً للمثل على مدار التاريخ، وكان استخفافهم بالحياة الإنسانية لا حدود له، فلم يتورعوا عن قتل الأسرى والتتكيل بأهل المدن المفتوحة، حتى لمن حصلوا منهم على عهود بالأمان، ولم يقيموا وزناً ولا احتراماً للتراثِ الثقافيّ والحضاري لتلك الأمـم، فكان الخراب والدمار يسيران في ركابهم أينما حلّوا. وقد تضافر مع العبقرية الحربية والاستراتيجية لجانكيزخان وغيره من قادة المغول، ما كان العالم الإسلامي يعانيه من ضعف ووهن بسبب التمزق والفَراقة. ولم تستطع الجيوش وقف تقدم المغول الذين اجتاحوا إيران، ثم العراق وبعدها الشام، ولـم يعمد أمامهم سوى مصر لكى يبسطوا سلطانهم على العالم الإسلامي، ولو لا بسالة جيش مصر بقيادة السلطان سيف الدين قطز الذي ألحق بالمغول أول هزيمنة كبرى لهم في عين جالوت، لربما تغير تاريخ العالم ولربما انقطعت مسيرة الحضارة الإنسانية. وهذا الكتاب يعرض لشطر من تلك الصفحة الدموية في تاريخ الحضارة الإسلامية التي وصفها المؤرخون المعاصرون بأنها من أشــد المحن والنكبات التي ألمت بالإسلام.